

# THE STATE OF THE S

تأليف د. محدّرُن فهربرع بالعزيز لفَرَي عضوهينة النَّدرب بالمغهد لِعَالِي لِلفضاء

قَرَأَهَا وَعَلَقَ عَلِيْهَا وَقَدَّمَ لَهَا مَعَالِي مَعَالِي الشَّيْخِ لِعَلَّا مِنْهُ صَلِحِ بْنِ فِوزانَ لِنَفُوزانَ مَعَالِي الشَّيْخِ لِعَلَّامَةُ صَلِحٍ بْنِ فِوزانَ لِفَوزانَ عَنْزُلِنَهُ لَهُ عَنْزُلِلَهُ لَهُ عَنْزُلِلَهُ لَهُ عَنْزُلِلَهُ لَهُ

دارابن الجوزي

( 2

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح، ١٤٤٢هـ

#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الغريح، محمد بن فهد بن عبد العزيز

مسائل صلاة الليل. /محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح. ط٢ \_

الرياض ـ، ١٤٤٢هـ.

۱٤٣ص؛ ...سم

ردمك: ٣ \_ ٧٣٦٧ \_ ٠٣ \_ ١٠٣ \_ ٩٧٨

١ ـ الصلاة أ. العنوان

دیوی ۲۵۲٫۳ ۲۵۲٫۳

رقم الإيداع: ١٤٤٢/٦٦٣٠

ردمك: ٣ \_ ٧٣٦٧ \_ ٣٠ \_ ٦٠٣ \_ ٨٧٩

## مسائل صلاة الليل

قرأها وعلق عليها وقدَّم لها معالي الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان غفر الله له

تأليف

الريج المعالية التدريس بالمعهد العالي للقضاء عضو هيئة التدريس

## تقديم الشيخ الوالد صالح بن فوزان الفوزان ففرالله له

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام العاملين، وقدوة المتقين، وبعد:

فإنَّ صلاة التراويح في شهر رمضان، وصلاة التهجُّد في العشر الأواخر سُنَّة مؤكدة، تؤدِّيان على الصفة التي كان المسلمون يؤدونهما بها في مختلف العصور اقتداء بالنبي على، وأصحابه، وبسلف الأمة، لكن في هذا الوقت حدث حولهما جدل ولغط من بعض المتعالمين الذين يدَّعون العمل بالحديث، وهم لا يفقهون معناه، حتى شوَّشوا على الناس في هذه الشعيرة العظيمة، وقللوا من أهميتها عند من يقلدهم، ويحسن الظن بهم، وقد كثر الإنكار عليهم، والرد عليهم من أهل العلم، وقد بلغ الجهل بهم والغرور إلى أنهم يعتزلون المسلمين في المسجد الحرام وهم يصلون، ويجلسون يضحكون، ويلغطون ظانين أن المسلمين على بدعة،

وأنهم هم على السُّنة، حتى حصل النزاع والافتراق، بل وربما الهجر والعداوة والبغضاء بين المسلمين، مع أن المسلمين ما كانوا ينقسمون بسبب آراء يجتهدون فيها؛ بل كانوا يجتمعون في عبادتهم، ويتواصلون، ويتحابُّون بينهم مع وجود الاختلاف في الآراء الاجتهادية التي لا تمسُّ الاعتقاد.

فأهل السُّنة من أصحاب المذاهب الأربعة يتآخون، ويتجالسون، ويصلُّون جميعًا، ويتزاوجون عملًا بقول الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾ [آل عِمرَان: ١٠٣].

ولا يعتزل بعضهم بعضًا كما يفعل هؤلاء المتعالمون في أقدس مكان، وهو المسجد الحرام، مع أن الرسول ولا أمر من حضر إقامة الصلاة أن يصلي مع المصلين، ولو كان قد صلى؛ تجنبًا لمظاهر الفرقة، وكان الصحابة يصلون خلف من خالفهم في بعض مسائل الصلاة الاجتهادية، ويقولون: الفرقة عذاب.

فعلى هؤلاء أن يتنبهوا لذلك، ويدعوا هذه الظاهرة، ولا يُظهروا الفرقة ويعتزلوا المصلين في رمضان في المسجد الحرام، وغيره، زاعمين أن هذا من العمل بالحديث، بل هو \_ والله \_ مخالفة للحديث والسنة.

وقد قام أخونا الشيخ: محمد بن فهد الفريح بتأليف هذه

الرسالة نصيحةً لهؤلاء وأمثالهم بالرجوع إلى هدي السلف الصالح وأتباعهم فيما يجمع الكلمة، ويقبل بالقلوب على العبادة، لاسيما في قيام رمضان المبارك، فجزاه الله خيرًا، ونفع بما كتب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

كتبه صالح بن فوزان الفوزان

## نقديم مماكي الشيخ الوالد المكرم صالح بن فوزان الفوزان غفر الله له

ا لحمدلله رب العا لمعيم. والصيمة ولسعوم على ببنيا محد (مام ال ا لمتقيم ، ولعد : مَا نِصِيلاة الترّاء عِ فِيسَهُورَمِهِ مَا لِدَ. وصِيلاة التَهجد عُ لِعرَ السَّاعِيدِ ، ولعد : مَا نِصِيلاة الترّاء عِ فِيسَهُ المَّذِي كَا لِهِ المسسلود و لا و وجهام خ مُعَلَّكِنَ العصورا فَعَدَّاهُ بِالنَبِيِّ بِاللِّعِلْيَةِ كِيلٍ وأَصِحَابِهِ دَبِسِلْنَ الْأُمِيّةِ لكه نع تعذا إوقت حدث حولها عبدل ولفط مديعيم المتعالم الزم سيعوم العل بالمديث مرهم لانفقه بهمعنا ، حتى سفوسوًا عا الناس ترتبذه إشعيرة النظيمة وقللوآسد أحتيها عندمد وتيلوم محيث لظهم مرتدكة الدفكا رعلهم والردعلهم مديراً هوالعلم. وتعديلغ الحيل ميمالغرو. إلى أنهم للتنزلوم المسلمعين فالمسورالحرام وهم لصلوب ويحلسور ليضحكو وبلغطوه ظائمه أسالمسه على يرعة وأنته حميعها المستة حتمصل النزاع والافتراف بل وريما البحروا لعداوة والبعضاء سب المس المسلسه ماكا لذا نيقسعور بسبب آراء يحتهدور فيها بلكا نؤامجفعو نے عدا دا تہم مرشوا حیلومہ ویتیا دو رہ سنہم مع وجودا لاختیہاف فےالاً راء لام ، لتى لا تمسى الدعثقاء . فأهوالسنة سَم أمعاب المذاهب لأدبيته مِتَنَّا حوْرٍ بمسل لدجمعا ولاتفرقوا ولانقيز لمنعض ببعناكما يفعل ولاء المتعالموم ہے ؟ مذرس مكا يہ وهوالمسجدالحرام مع أبر الربول صلالع عليه كام أمرم مرجم عن ا مّا مدّ الصلاة أم يصلي مع المصليد ولوكا مد قدم مل تجنب المظاه العزقة كار العماية بصلوبرخلف مدخالتهم فيبصرصا كالصلاة الاجتهادي رنتدلويد : العرضة عذاب، فعله عؤلاداً مديّنه بهوالذلك وبدعواهذ، ونفاهرة ولالغيرواا لغرتمة ولتيزلوا المصله فرمصنا مدنحا لمستبرا لحرام وعذه را هديه) مد هدراً مدالمعلى الحديث والصومالدم فالعنة للحديث والسنة وفدخام أخوناالييخ بمحديمين لخفزيح متبأ ليغضنو إميالة فصيحة ليؤلادوإشاله م و و ما المحدد المسلف الصباع وأنتباعهم منها بمبع الكلمة ويقبل بالتناوب على ما لرجوي الحصدي السلف الصباع وأنتباعهم منها بمبع الكلمة ويقبل بالتناوب على العديادة لاسمياني تسيام دمصنا داهبارك وزاء الدخيرا وننع ماكتب وسللهوا البنيامحدداكم مقدمة

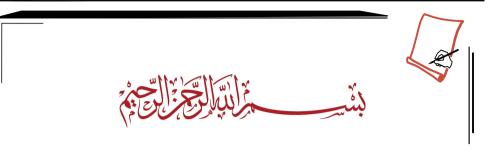

الحمد لله ربِّ العلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

### أما بعد:

فإنَّ الله سبحانه خلق الليل، وعظَّم أمره فأقسم به في كتابه مرات عديدة فقال سبحانه: ﴿وَالْيَلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿ وَالْيَلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿ وَالْيَلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ [اللينل]، ﴿وَالْيَلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿ وَالْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالْيَلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ وَالسَدَ حَوِيرًا، ﴿ وَالْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَاللَّهِ وَمَا وَسَقَ ﴿ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَّا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وفي القرآن سورة باسمه، بل صيَّره الله من آياته، فقال سبحانه: ﴿وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلنَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴿ [فُصَلَت: ٣٧]، وقال: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلْمَلَ وَٱلنَّهَارُ ءَايَنَيْنِ ﴾ [الإسراء: ٢١]، وقال: ﴿وَءَايَةٌ لَهُمُ ٱلنَّهُارُ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿ إِيسَا.

وامتنَّ الله به على خلقه فجعله راحة وسكنًا، واستقرارًا

ولباسًا فقال: ﴿ اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْيَّلَ لِلسِّكُنُوا فِيهِ ﴾ [غافر: ١٦]، وقال: ﴿ هُو اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِلسِّكُنُوا فِيهِ ﴾ [يُونس: ١٧]، وقال: ﴿ وَجَعَلَنَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وكان السلف يفرحون بقدوم الليل كما يفرح أهل الدنيا بالدينار والدرهم، قال سفيان الثوري كَثْلَالُهُ: (إذا جاء الليل فرحت، وإذا جاء النهار حزنت).

وقال: (إنى لأفرح بالليل إذا جاء).

وقال الفضيل بن عياض كَثْلَاللهُ: (إذا غربت الشمس فرحت بالظلام؛ لخلوتي بربي، وإذا طلعت حزنت؛ لدخول الناس عليّ).

وقال أبو سليمان الداراني يَخْلَللهُ: (لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا).

وقال علي بن بكار كَغْلَلْهُ: (منذ أربعين سنة ما أحزنني شيء سوى طلوع الفجر).

وأعظم ما في الليل ما جاء في معتقد أهل السنة والجماعة، وثبت به الخبر عن رسول الله على من نزول الله تبارك وتعالى في آخره نزولا يليق بعظمته، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ولفظه: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء

الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له».

وأعظم ما يقوم به العبد حين ينزل ربُّه هو الانكسار بين يديه، والتذلُّل بالركوع، والسجود، والدعاء في الثلث الأخير من الليل.

وقد أمر الله أفضل خلقه بذلك، فقال سبحانه: ﴿وَمِنَ ٱلْيَلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَعَنَ ٱلْيَلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَعَالَ: ﴿وَمِنَ ٱلْيَلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ فَاللَّا عَلِيلًا ﴿ وَقَالَ: ﴿قَوْ ٱلْيَلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَاللَّا عَلِيلًا ﴿ وَقَالَ: ﴿ قُو اللَّهُ اللّ

ولعظم هذه العبادة أثنى الله بها على عباده المتقين، ووصفهم بأدائها فقال سبحانه: ﴿كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ النَّلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ النَّارِيَاتِ]، وقال: ﴿وَالنَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمّا ﴿ النَّرُقانِ]، وقال: ﴿وَالنَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمّا ﴿ وَالنَّهُ النَّهُ وَالنَّهُ وَقَالَ السَّجَدَة: ١٦]، وقال: ﴿أَمَّنُ هُو قَنِتُ ءَانَآ النَّلِ سَاجِدًا وَقَابِمًا يَحْذَرُ الْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَة رَبِّهِ فَي اللهِ عَاناَ الكتاب: ﴿ لَيْسُواْ سَوَاءً مِّنَ أَهْلِ وَهُمْ يَسَجُدُونَ النَّهُ اللهِ عَاناَ الكتاب: ﴿ لَيْسُواْ سَوَاءً مِّنَ أَهْلِ اللهِ عَاناَ اللهُ الكتاب: ﴿ لَيْسُواْ سَوَاءً مِّنَ أَهْلِ الكَتابِ اللهِ عَانآ اللهُ اللهِ عَانآ اللهُ اللهِ عَانآ اللهُ اللهِ عَانآ اللهُ عَلَى اللهِ عَانآ اللهُ اللهِ عَانآ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ ال

ولأهمية هذه الصلاة، وما فيها من أحكام فقد تناولها أهل

العلم بالبيان والتفصيل، فمهمتي هي تسطير ما قالوه، ونقل ما كتبوه، ولا يظنُّ القارئ الكريم أن هذا عمل سهل، ومن لم يجرب فلا يحكم.

وإني أرجو من الله \_ وهو الكريم سبحانه \_ أن يكون تناولي لهذا الأمر تناولًا يسرُّ الخاطر، بتحرير بعض مسائله، وإيضاح مشكله، وجمع متفرقه، بما ينفع القارئ.

وقد كان أصل هذه الرسالة محاضرة ألقيتها في جامع الراجحي بمدينة الرياض في يوم الأحد الموافق ١٤٣١/٨/٢٧هـ، فأجريتُ القلم عليها توثيقًا، وتعديلًا، فما كان من خطأ، فأستغفر الله منه ومن ذنوبي كلها، وما كان صوابًا فمن الله وحده، وأبرأ إليه من حولي وقوتي.

وإني أشكر صاحب المعالي الشيخ الوالد الوقور صالح بن فوزان الفوزان ـ غفر الله له ـ إذ اتصل بي حين سمع المحاضرة عبر إذاعة القرآن فدعا لي وشجعني، وأثنى عليها، ثم بعد ذلك قرأها مكتوبة فذهّبها بتعليقاته، وحسّنها بإضافاته، وأكرمني بتقديمه (۱)، جزاه الله عن ابنه خير ما جزى والدًا عن ولده.

<sup>(</sup>١) وقد تسلمتها منه ـ غفر الله له ـ يوم السبت الموافق ٩/ ١٠ / ١٤٣١هـ.

مقدمة

كما أشكر صاحب المعالي الشيخ الكريم صالح بن عبد الرحمن الحصين \_ غفر الله له \_ على قراءته لهذه الرسالة، وإضافاته، وتنبيهاته، جزاه الله خيرًا.

وصلَّى الله وسلَّم على رسولنا محمد، وعلى آله وصحابته، ومن سار على دربه.

وكتب أ. ﴿ كُنْ الْكِنْ الْكِنْ

وقد تمت إعادة النظر فيه يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٦/١٢هـ





## المسألة الأولى:

#### مشروعية قيام الليل

دلَّ على مشروعيته: الكتاب، والسُّنة، والإجماع.

أما الكتاب فقد مضى ذكر بعض الآيات الدالة على ذلك.

أما السُّنة فهي كثيرة جدًّا، ومنها:

- الرسول عليه بأصحابه في المسجد في رمضان حتى الليلة الرابعة كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة عليها.
- السول على كان يقوم حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر الله الرسول على كان يقوم حتى تورمت قدماه، فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟!».
- ٣. أخرج الشيخان عن ابن عباس رسي أنه قام يصلي مع رسول الله علي في صلاة الليل.
- ٤. جاء عن الرسول عليه أنه قال: «إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلى من الليل»، متفق عليه من حديث حفصة والليل،

وقد توارد أهل العلم على حكاية الإجماع ونقله في مشروعية صلاة الليل وخاصة في رمضان: قال ابن عبد البر عَلَسُهُ: (وقيام شهر رمضان سُنَّة وكان رسول الله على قد ابتدأها ثم تركها خشية أن تُفرض على أمته، وسنَّها عمر بن الخطاب على العمل بها)(١). الصحابة، فلم ينكر ذلك عليه أحد، وأجمعوا على العمل بها)(١).

قال النووي تَخْلَسُهُ: (صلاة التراويح سُنة بإجماع العلماء) (٢). وقال: (اتفق العلماء على استحبابها) (٣).

وقال ابن رشد كَالله: (وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر)(٤).

وأداء صلاة الليل في رمضان جماعة سُنة، قال البغوي تَظَيَّلُهُ: (وقيام شهر رمضان جماعة سُنة غير بدعة)(٥).

<sup>(</sup>١) الكافي ص٧٤.

<sup>(</sup>Y) المجموع (Y/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (٦/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) شرح السنة (٤/ ١١٩).

بل ذكر السرخسي يَخْلَسُهُ: أنَّ (التراويح سُنة لا يجوز تركها)(١).

فائطة: صلاة الليل في رمضان جماعة أفضل من فعلها منفردًا في البيت.

قال ابن المنذر كَغْلَلهُ: (قوله ﷺ: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له بقية ليلته»، دليل على أن الصلاة في الجماعة مع الإمام في شهر رمضان أفضل من صلاة المنفرد)(٢).

قال النووي تَخْلَسُهُ: (واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردًا في بيته أم في جماعة في المسجد، فقال الشافعي، وجمهور أصحابه، وأبو حنيفة، وأحمد، وبعض المالكية، وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب، والصحابة واستمر عمل المسلمين عليه؛ لأنه من الشعائر الظاهرة، فأشبه صلاة العيد.

وقال مالك، وأبو يوسف، وبعض الشافعية، وغيرهم: الأفضل فرادى في البيت)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(1)</sup> المبسوط (1/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) الأوسط (٥/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (٦/ ٢٨٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله : (وقد تنازع العلماء في قيام رمضان: هل فعله في المسجد جماعة أفضل أم فعله في البيت أفضل؟ على قولين مشهورين هما قولان للشافعي وأحمد، وطائفة يرجحون فعلها في المسجد جماعة منهم: الليث، وأما مالك وطائفة فيرجحون فعلها في البيت، ويحتجون بقول النبي عيد: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة»، أخرجاه في الصحيحين.

وأحمد وغيره احتجوا بقوله في حديث أبي ذر: «الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة».

وأما قوله: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»، فالمراد بذلك: ما لم تشرع له الجماعة، وأما ما شرعت له الجماعة كصلاة الكسوف، ففعلها في المسجد أفضل بسنة رسول الله على المتواترة، واتفاق العلماء.

قالوا: فقيام رمضان إنما لم يجمع النبي عليه الناس عليه خشية أن يفترض، وهذا قد أمن بموته، فصار هذا كجمع المصحف، وغيره.

وإذا كانت الجماعة مشروعة فيها، ففعلها في الجماعة أفضل. وأما قول عمر صلى (والتي تنامون عنها أفضل)، يريد آخر

الليل، وكان الناس يقومون أوله، فهذا كلام صحيح، فإن آخر الليل أفضل، كما أن صلاة العشاء في أوله أفضل، والوقت المفضول قد يختص العمل فيه بما يوجب أن يكون أفضل منه في غيره، كما أن الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة أفضل من التفريق بسبب أوجب ذلك، وإن كان الأصل: أن الصلاة في وقتها الحاضر، والإبراد بالصلاة في شدة الحر أفضل.

وأما يوم الجمعة فالصلاة عقب الزوال أفضل، ولا يستحب الإبراد بالجمعة؛ لما فيه من المشقة على الناس، وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل إلا إذا اجتمع الناس وشق عليهم الانتظار، فصلاتها قبل ذلك أفضل، وكذلك الاجتماع في شهر رمضان في النصف الثاني إذا كان يشق على الناس.

وفي السنن عن أبيِّ بن كعب عن النبي على قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحبُّ إلى الله».

ولهذا كان الإمام أحمد في إحدى الروايتين: يستحب إذا أسفر بالصبح أن يسفر بها؛ لكثرة الجمع، وإن كان التغليس أفضل.

فقد ثبت بالنص، والإجماع: أن الوقت المفضول قد يختصُّ بما يكون الفعل فيه أحيانًا أفضل)(١).

## تنبيه:

## هل تشرع الجماعة لصلاة التطوع في غير رمضان؟

ذكر جمع من أهل العلم أن صلاة التطوع يجوز أداؤها جماعة أحيانًا، شريطة ألَّا يتخذ ذلك راتبة وعادة، يدلُّ لذلك:

- ما في الصحيحين عن أنس بن مالك وظاهم أن النبي عليه ملك صلّى في بيت أم سليم، قال أنس: (فصليت أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا).
- ٢. حديث عتبان بن مالك رضي عندما سأل النبي علي أن يزوره فيصلي في بيته فيتخذه مسجدًا، فذهب النبي علي إليه فصلى في بيته وصلى خلفه أصحابه. رواه البخاري.
- حدیث ابن عباس رفین فی صلاته مع رسول الله علیه.
- حدیث جابر وجبار رفی فی صلاتهما مع النبی گیا فی نافلة اللیل. أخرجه مسلم.

<sup>(1)</sup> منهاج السنة  $(\Lambda/\Lambda)^2$  -  $(\Pi)$ 

فهذه الأحاديث تدلُّ على جواز صلاة التطوع جماعة، وقد بوّب البخاري في صحيحه: «باب صلاة النوافل جماعة، ذكره أنس، وعائشة عن النبي النبي الله الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله الله النبي النبي الله النبي النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي النبي الله النبي ال

قال ابن قدامة كَالله: (يجوز التطوع جماعة وفرادى؛ لأن النبي على فعل الأمرين كليهما، وكان أكثر تطوعه منفردًا، وصلى بحذيفة مرة، وبابن عباس مرة، وبأنس وأمّه واليتيم مرة، وأمّ أصحابه في بيت عتبان مرة، وأمّهم في ليالي رمضان ثلاثًا... وهي كلها صحاح جياد)(١).

لكن هذا مقيد بقيد كما مضى وهو: ألَّا تُتخذ سُنة راتبة؛ لئلا تضاهي ما شرعت لها الجماعة.

قال شيخ الإسلام تَكْلَلهُ: (والاجتماع على صلاة النفل أحيانًا مما تستحب فيه الجماعة إذا لم يتخذ راتبة، وكذا إذا كان لمصلحة؛ مثل أن لا يحسن أن يصلي وحده، أو لا ينشط وحده؛ فالجماعة أفضل إذا لم تتخذ راتبة، وفعلها في البيت أفضل؛ إلّا لمصلحة راجحة)(٢).

<sup>(</sup>۱) المغني (۲/ ٥٦٧)، وينظر: فتح الباري لابن رجب (۲/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>۲) مختصر الفتاوى المصرية ص١٠٩.

وقال: (لا يكره أن يتطوع في جماعة. كما فعل النبي على النبي ولا يجعل ذلك سُنة راتبة)(١).

وقال: (صلاة التطوع في جماعة نوعان:

أحدهما: ما تسنُّ له الجماعة الراتبة كالكسوف، والاستسقاء، وقيام رمضان، فهذا يفعل في الجماعة دائمًا كما مضت به السُّنة.

الثاني: ما لا تسنُّ له الجماعة الراتبة: كقيام الليل، والسنن الرواتب، وصلاة الضحى، وتحية المسجد، ونحو ذلك، فهذا إذا فعل جماعة أحيانًا جاز.

وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة فإن النبي على، والصحابة، والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا.

والنبي على إنما تطوَّع في ذلك في جماعة قليلة أحيانًا، فإنه كان يقوم الليل وحده؛ لكن لما بات ابن عباس عنده صلَّى معه، وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود،

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۲۳/ ۱۱۲)، وينظر: (۲۳/ ۱۳۲).

وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه، وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم. وعامة تطوعاته إنما كان يصلّيها مفردًا)(١).

قال في شرح المنتهى (٢): (والتطوع سرَّا أفضل، ولا بأس بالجماعة فيه، قال المجد، وغيره: إلا أن يُتخذ عادة وسنة).

قال شيخ الإسلام كَثْلَهُ: (وعليك أن تعلم: أنه إذا استحب التطوع المطلق في وقت معين، وجوّز التطوع في جماعة، لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة، بل ينبغي أن تفرق بين البابين، وذلك أن الاجتماع لصلاة تطوع، أو استماع قرآن، أو ذكر الله، ونحو ذلك، إذا كان يفعل ذلك أحيانًا، فهذا حسن. فقد صح عن النبي على أنه صلى التطوع في جماعة أحيانًا. وخرج على أصحابه وفيهم من يقرأ وهم يستمعون، فجلس معهم يستمع. وكان أصحاب رسول الله على إذا اجتمعوا أمروا واحدًا يقرأ وهم يستمعون. . . .

إلى أن قال: فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام، غير الاجتماعات المشروعة، فإنَّ ذلك

<sup>(</sup>١) الفتاوي (٢٣/ ٤١٣ ـ ٤١٤)، (مفردًا) كذا في المطبوع، ولعلها (منفردًا).

<sup>(</sup>٢) وينظر: الإنصاف (٢٠٣/٤).

مسائل صلاة الليل

يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس، وللجمعة، وللعيدين، وللحج. وذلك هو المبتدع المحدث.

ففرق بين ما يتخذ سُنة وعادة، فإن ذلك يضاهي المشروع. وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد، وغيره من الأئمة)(١).

سئل الإمام أحمد كِلْللهُ: يُصلَّى تطوعًا في غير رمضان في جماعة؟ قال: ما سمعت(٢).



<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ١٣٩-١٤٠).

<sup>(</sup>٢) مسائل أبي داود ص٩٠ رقم المسألة (٤٣٩).



## المسألة الثانية.

#### فضل صلاة الليل

مما جاء في فضلها:

- ١. ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على : «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل».
- ٧. وأخرج أيضًا عن جابر عَلَيْهُ قال: سمعت رسول الله عَلَيْهِ يقول: «إنَّ في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلَّا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة».
- ٣. قال ابن مسعود ﷺ: (فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السرِّ على صدقة العلانية)، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في مصنفه.
- قال عبد الله بن عمرو بن العاص والماليان : (ركعة بالليل خير من عشر بالنهار)، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد.

قال ابن رجب يَخْلَشُهُ: (وإنما فضّلت صلاة الليل على صلاة النهار؛ لأنها أبلغ في الإسرار، وأقرب إلى الإخلاص، كان السلف يجتهدون على إخفاء تهجّدهم، قال الحسن: كان

الرجل يكون عنده زوّاره فيقوم من الليل يصلي لا يعلم به زواره، وكانوا يجتهدون في الدعاء، ولا يسمع لهم صوت، وكان الرجل ينام مع امرأته على وسادة فيبكي طول ليلته، وهي لا تشعر، وكان محمد بن واسع يصلي في طريق الحج طول ليله، ويأمر حاديه أن يرفع صوته ليشغل الناس عنه، وكان بعضهم يقوم من وسط الليل، ولا يُدرى به، فإذا كان قرب طلوع الفجر رفع صوته بالقرآن يوهم أنه قام تلك الساعة.

ولأن صلاة الليل أشقُّ على النفوس، فإن الليل محل النوم، والراحة من التعب بالنهار، فترك النوم مع ميل النفس إليه مجاهدة عظيمة، قال بعضهم: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس.

ولأن القراءة في صلاة الليل أقرب إلى التدبر، فإنه تنقطع الشواغل بالليل ويحضر القلب ويتواطأ هو واللسان على الشواغل بالليل ويحضر القلب ويتواطأ هو واللسان على الفهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُكَا وَأَقُومُ وَلَكَا الفهام، ولهذا المعنى أمر بترتيل القرآن في قيام الليل ترتيلًا ...)(١).

<sup>(</sup>١) لطائف المعارف ص٥٥.

قال الإمام أحمد كَلَّلَهُ: (ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل)(١).



<sup>(</sup>١) الفروع (٢/ ٣٥٧ ـ ٣٥٨).



## المسألة الثالثة؛

## وقت الوتر وصلاة التراويح

أجمع أهل العلم على أن وقت الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.

قال محمد بن نصر يَخْلَسُهُ: (الذي اتفق عليه أهل العلم أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، واختلفوا فيما بعد ذلك إلى أن يصلي الفجر)(١).

قال ابن المنذر يَخْلَسُهُ: (أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر)(٢).

وحكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر<sup>(۱)</sup>، وابن حزم<sup>(1)</sup>، وابن حزم<sup>(1)</sup>، وابن قدامة<sup>(۱)</sup> رحمهم الله.

<sup>(</sup>١) كتاب الوتر المطبوع مع مختصر قيام الليل ص٢٧٧.

<sup>(</sup>۲) الأوسط (٥/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) الاستذكار (٥/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧)

<sup>(</sup>٤) مراتب الإجماع ص ٥٨.

<sup>(</sup>٥) المغنى (٢/ ٥٩٧).

### ويدل عليه:

- أخرج الإمام أحمد تَكْلَمْهُ في المسند عن أبي بصرة الغفاري وَيُلْهُهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال في الوتر: «صلوها فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر»، قال ابن رجب تَكْلَمْهُ:
   (خرجه أحمد بإسناد جيد)(۱).

## وأفضل أوقات الليل آخره، يدل لذلك:

- ١. ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر وَ الله الله عليه الله عليه قال: «صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل».
- أخرج عبد الرزاق كَيْكَللهُ في مصنفه عن ابن سيرين كَيْكَللهُ أنه قال: (ما رأيت أحدًا ممن يؤخذ عنه إلا أن الوتر من آخر الليل أفضل لمن أطاقه).

قال ابن رجب يَخْلَمْهُ: (وكان كثير من السلف يوتر في آخر

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦/ ٢٣٥).

الليل، منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وغيرهم.

وروى وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن ابن سيرين قال: ما يختلفون أن الوتر من آخر الليل أفضل)(١).

قال ابن سيرين كَالله : (ثلاث من أخلاق النبوة، وهو نافع من البلغم : الصيام، والسواك، والصلاة من آخر الليل)(٢).

وهذا في حق من قوي عليه، وقدر على قيامه، أما من لم يقدر فصلاته قبل نومه أفضل، وهو وصية رسول الله على لبعض أصحابه بأن يوتر قبل أن ينام، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء وفي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء وفي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء

قال النووي تَعْلَمُهُ: (تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل، وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل، وهذا هو الصواب.

ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح، فمن ذلك حديث (أوصاني خليلي ألا أنام إلا على وتر)،

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٢٤٨/٦).

<sup>(</sup>٢) طبقات الحنابلة (٢/ ٥٧١).

وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ)(١).

قال شيخ الإسلام كَلْلله : (حديث أبي هريرة أنه أوصاه أن يوتر قبل أن ينام، وهذا إنما يوصى به من لم يكن عادته قيام الليل، وإلا فمن كانت عادته قيام الليل، وهو يستيقظ غالبًا من الليل، فالوتر آخر الليل أفضل له، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي على: «من خشي أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يستيقظ آخره، فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل»)(۱).

قال ابن رجب يَخْلَشُهُ منبهًا على ما مضى: (وحمل بعض هؤلاء أحاديث الأمر بالوتر قبل النوم على من خاف أن لا يقوم آخر الليل.

وهذا بعيد جدًّا في حق أولئك الصحابة، الذين أمروا بالوتر قبل النوم، مع ما عرف من شدة اجتهادهم، وكثرة تهجدهم)<sup>(٣)</sup>.

فعلى هذا يمكن القول: بأن آخر الليل أفضل مطلقًا، ومن لم يستطع إدراك الأفضل، فإنه يأتي بما استطاع في أول الليل، فهذا

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (٦/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۲۲/ ۲۸۵).

**<sup>(</sup>۲)** فتح الباري (۲/ ۲٤۸).

في حقه أفضل من ترك هذه الطاعة، فصار الفضل من جهة العامل نفسه لا من جهة وقت أداء الطاعة، فإن آخر الليل أفضل بنص الحديث.

وبقول عمر رضي التي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله) أخرجه البخاري.

وما قاله ابن سيرين كَغْلَلْهُ في عدم خلافهم في أن آخر الليل أفضل يؤكد ذلك.

## 🕸 فائدتاني

الأولى: قال ابن قدامة تَغْلَلهُ: (ويستحب التنفل بين المغرب والعشاء؛ لما روي عن أنس بن مالك في هذه الآية: ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ السَّجدَة: ١٦] الآية، قال: كانوا يتنفلون ما بين المغرب والعشاء، يصلُّون. رواه أبو داود.

<sup>(</sup>١) المغني (٢/ ٥٦٤).

قال الشوكاني تَخْلَشُهُ: (والآيات والأحاديث. تدل على مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء، والأحاديث وإن كان أكثرها ضعيفًا، فهي منتهضة بمجموعها لا سيما في فضائل الأعمال.

قال العراقي: وممن كان يصلي ما بين المغرب والعشاء من الصحابة: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وسلمان الفارسي، وابن عمر، وأنس بن مالك في ناس من الأنصار.

ومن التابعين: الأسود بن يزيد، وأبو عثمان النهدي، وابن أبي مليكة، وسعيد بن جبير، ومحمد بن المنكدر، وأبو حاتم، وعبد الله بن سخبرة، وعلي بن الحسين، وأبو عبد الرحمن الحبلي، وشريح القاضي، وعبد الله بن مغفل، وغيرهم. ومن الأئمة: سفيان الثوري)(۱) اه.

الثانية: هل الأفضل تأخير صلاة التراويح إلى آخر الليل؟

الجواب: قال ابن القيم كَثْلَتْهُ: (واختلف قوله ـ أي الإمام أحمد ـ في تأخير التراويح إلى آخر الليل؟ فعنه: إن أخروا القيام إلى آخر الليل فلا بأس به، كما قال عمر: «فإن الساعة التي تنامون

نيل الأوطار (٢/٣١٦).

عنها أفضل»، ولأنه يحصل قيام بعد رقدة، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلۡيَّلِ﴾ [المُزّمل: ٦] الآية.

وروى عنه أبو داود: (لا يؤخر القيام إلى آخر الليل، سنة المسلمين أحب إلي)، وجهه: فعل الصحابة، ويُحمل قول عمر على الترغيب في الصلاة آخر الليل؛ ليواصلوا قيامهم إلى آخر الليل، لا أنهم يؤخرونها، ولهذا أمر عمر من يصلي بهم أول الليل.

قال القاضي: (قلت: ولأن في التأخير تعريضًا بأن يفوت كثيرًا من الناس هذه الصلاة؛ لغلبة النوم)(١).

## 🕸 تنبيه.

قال المرداوي كَاللهُ: (أول وقتها ـ يعني صلاة التراويح ـ بعد صلاة العشاء وسنتها. على الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور، وعليه العمل)(٢).

وقال الإمام ابن تيمية كِللهُ: (فمن صلَّاها ـ يعني صلاة التراويح ـ قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة) (٣).

<sup>(</sup>۱) بدائع الفوائد (۱٤٩٦/٤). علق الشيخ صالح الفوزان ـ غفر الله له ـ بقوله: (وبالإمكان أن يصلي التراويح أول الليل ويضيف إليها القيام والتهجد في آخر الليل).

<sup>(</sup>۲) الإنصاف (٤/ ١٦٦ و ١٦٧).

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوي (۲۳/۲۳).

## المسألة الرابعة:



#### عدد ركعات صلاة الليل

قالت عائشة رَحِيًا: (ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) متفق عليه.

قال ابن عبد البر كَغْلَلْهُ: (أكثر الآثار على أن صلاته كانت إحدى عشرة ركعة)(١).

فمن كان يقوم في صلاة الليل بالصفة التي يفعلها رسول الله على من طول القيام بالقراءة، وطول الركوع، وطول السجود فالأفضل له أن يصلي إحدى عشرة ركعة، فعن جابر والله على الله الله على الله

قال النووي تَخْلَللهُ: (المراد بالقنوت هنا: القيام، باتفاق العلماء فيما علمت)(٢).

قال شيخ الإسلام كَغْلَشْهُ: (وظنوا أن المراد: بـ (طول القنوت)

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٥/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>۲) شرح صحیح مسلم (۲/۸۲).

طول القيام، وإن كان مع تخفيف الركوع والسجود، وليس كذلك. فإن القنوت هو: دوام العبادة والطاعة، ويقال لمن أطال السجود: إنه قانت. قال تعالى: ﴿أَمَّنُ هُوَ قَنِتُ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَابِمًا يَحُذَرُ إِنه قانت. قال تعالى: ﴿أَمَّنُ هُو قَنِتُ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ سَاجِدًا وَقَابِمًا يَحُذَرُ اللَّاخِرَةَ وَيَرَجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ﴿ اللَّهُ مَر: ٩] فجعله قانتًا في حال السجود كما هو قانت في حال القيام، وقدَّم السجود على القيام، وفي الآية الأخرى قال: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُما اللهُ الفرقان وقال الفرقان قانتًا، فالقيام ذكره بلفظ القيام لا بلفظ القنوت. وقال تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البَقرَة: ٢٣٨] فالقائم قد يكون قانتًا، وقد لا يكون، وكذلك الساجد.

فالنبي على بيّن أن طول القنوت أفضل الصلاة، وهو يتناول القنوت في حال السجود وحال القيام. وهذا الحديث يدل على الصورة الثانية وأن تطويل الصلاة قيامًا وركوعًا وسجودًا أولى من تكثيرها قيامًا وركوعًا وسجودًا ؛ لأن طول القنوت يحصل بتطويلها لا بتكثيرها، وأما تفضيل طول القيام مع تخفيف الركوع والسجود على تكثير الركوع والسجود فغلط)(١).

أما إذا تخلفت الصفة في صلاة الليل، وهي: طول القنوت في القيام والركوع والسجود الذي كان يفعله رسول الله عليه،

<sup>(</sup>۱) الفتاوی (۲۳/ ۷۳)، وینظر: (۲۲/ ۲۷۳)، و (۲۳/ ۸۱۱)، و (۱۱٤/ ۲۳).

فالزيادة في عدد الركعات هو الأفضل بلا شك، وهو الثابت عن السلف الصالح.

قال عطاء رَخِلَتُهُ: (أدركت الناس وهم يصلون ثلاثًا وعشرين ركعة بالوتر) أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.

قال ابن عبد البر كَغْلَشُهُ: (وهو قول جمهور العلماء، وبه قال الكوفيون، والشافعي، وأكثر الفقهاء، وهو الصحيح عن أبيّ بن كعب من غير خلاف من الصحابة)(١).

فجماهير العلماء على أن التراويح عشرون ركعة، بل حكي الإجماع على ذلك (٢)، ومع الشفع والوتر ثلاثًا وعشرين ركعة.

قال البغوي كَالله: (أكثر أهل العلم، فعلى عشرين ركعة، يروى ذلك عن: عمر، وعلي، وغيرهما من أصحاب النبي على، وهو قول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأصحاب الرأي، قال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة) (٣).

قال النووي كَظَّلْلهُ: (عشرون ركعة بعشر تسليمات غير

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٥/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مرقاة المفاتيح (٣/٣٤٦)، ولفظ ابن قدامة تَخْلَلْهُ في المغني (٢/٢٠) أن هذا كالإجماع، قال القرافي تَخْلَلُهُ: (والحق لا يفوت الجمهور غالبًا). ينظر: الفروق (٢/ ٢٢١).

**<sup>(</sup>٣)** شرح السنة (٤/ ١٢٣).

الوتر... هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، وداود، وغيرهم، ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء)(١).

وليس هناك عدد لا تجوز الزيادة عليه، ولا النقص منه بالإجماع:

قال ابن عبد البر كَاللَّهُ: (أجمع العلماء على أن لا حد ولا شيء مقدرًا في صلاة الليل، وأنها نافلة فمن شاء أطال فيها القيام وقلّتْ ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود)(٢).

وقال: (ليس في عدد الركعات من صلاة الليل حد محدود عند أحد من أهل العلم لا يتعدى، وإنما الصلاة خير موضوع، وفعل برِّ وقربة، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل) (٣).

قال العراقي يَخْلَبُهُ: (اتفق العلماء على أنه ليس له حد محصور)(٤).

ومن ظن أنه لا تجوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة فقد أخطأ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلِيَّلُهُ: (من ظن أن قيام رمضان

<sup>(1)</sup> Ilanana (1/ 878).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (٥/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) التمهيد (١٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) طرح التثريب (٣/ ٤٣).

فيه عدد مؤقت عن النبي عَلَيْ لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ)(١).

### 

ذكر بعضهم أن الاستدلال بحديث ابن عمر في الستدلال بحديث ابن عمر المالة

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۲۲/۲۷۲).

<sup>(</sup>۲) الفتاوى (۱۱۳/۲۳)، ومن الحرمان ما يرى من بعض الشباب (المتعالمين) - أصلحهم الله - في صلاة التراويح في الحرمين الشريفين خاصة إذا انتهى الإمام من التسليمات الخمس الأولى تركوا الصلاة وجلسوا يتحدثون، ويشربون (القهوة)، والناس يصلون!!، بل أعجب منه من يرى أنه ومن على شاكلته على الهدى، وأن هؤلاء الذين يواصلون صلاتهم في ضلال، نعوذ بالله من الخذلان، فهؤلاء جمعوا بين (الجهل) وسوء الأدب، (والإساءة في المسجد الحرام)، فخالفوا الإجماع، ونظروا إلى أنفسهم بعين التزكية، وأعجبوا برأيهم، واستحقروا عمل المسلمين، واستخفوا بمن خالفهم، وشوشوا على من يصلي حولهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وقد جمعني مجلس ببعضهم، فلما أكثر الكلام في هذه المسألة قلت له: هل تعرف أحدًا من علماء السلف قال بهذا القول؟ - وهو عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة من علماء السلف قال بهذا القول؟ - وهو عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة أحمد نَظَيَّلُهُ لتلميذه الميموني: (إياك أن تتكلم بكلمة واحدة ليس لك فيها إمام). تهذيب الأجوبة لابن حامد (/۲۰۷).

وما بين الأقواس هو من تعديل وإضافة شيخنا صالح الفوزان غفر الله له.

مسائل صلاة الليل

الليل مثنى مثنى " في هذه المسألة محل نظر، وذكروا أن السائل في بعض ألفاظ الحديث سأل عن كيفية صلاة الليل، وأن قوله على : «مثنى مثنى " يفيد إرادة الصفة دون العدد، ويظهر لي : أن السائل لا يعرف الصفة، ولا يعرف العدد؛ فإن جهل العدد إن لم يكن مساويًا لجهل الصفة فهو أولى، فلما كان حاله كذلك، ورسولنا على أوتي جوامع الكلم أرشده إلى قاعدة تضبط فعله.

وبيّن له ذلك بقوله عليه عليه عليه الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت»، ولم يُحله إلى عدد محصور بل أرشده إلى أن يصلي ركعتين وعتين، فإذا خشي طلوع الفجر أوتر بواحدة، وعلى هذا فالاستدلال بهذا الحديث في هذه المسألة مستقيم، والله أعلم.

ولو قيل: بأن عموم حديث ابن عمر والله يمكن تقييده بفعل الرسول المله في خبر عائشة والله الكان وجهًا صحيحًا، ويكون التوجيه لهذا على ما سلف ذكره في الأفضلية.





## المسألة الخامسة:

### الفصل بين التراويح والقيام

التفريق في الحكم بناء على التسمية لا دليل عليه، فلا ينبني حكم من أحكام صلاة الليل لمجرد تسميتها بتراويح أو قيام، فكلاهما صلاة ليل، قال الشيخ عبد الله أبا بطين كَثْلَهُ: (ما يجري على ألسنة العوام، من تسميتهم ما يفعل أول الليل تراويح، وما يصلّى بعد ذلك قيامًا، فهو تفريق عامي، بل الكل قيام، وتراويح؛ وإنما سمي قيام رمضان تراويح؛ لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات من أجل أنهم كانوا يطيلون الصلاة)(١).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز كَثْلَلْهُ: (الصلاة في رمضان كلها تسمى قيامًا)(٢).

وقد ظن بعضهم أن هذا الفصل بين صلاة أول الليل وآخره هو التعقيب الذي ذكره الفقهاء، وكرهه بعضهم، وقد نبه الشيخ

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٤/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۱۱/ ۳۳۸).

عبد الله أبا بطين كُلِّلُهُ إلى خطأ هذا الظن بقوله: (وما يظنه بعض الناس من أن صلاتنا في العشر هي: صلاة التعقيب، الذي كرهه بعض العلماء، فليس كذلك؛ لأن التعقيب هو: التطوع جماعة بعد الفراغ من التراويح والوتر، هذه عبارة جميع الفقهاء في تعريف التعقيب أنه التطوع جماعة بعد الوتر عقب التراويح، فكلامهم ظاهر في أن الصلاة جماعة قبل الوتر ليس هو التعقيب)(١).

ثم على فرض أنه هو التعقيب، فأكثر الفقهاء على عدم الكراهة، قال ابن رجب عَلَيْلَهُ: (أكثر الفقهاء على أنه لا يكره بحال)(٢).

ثم بعض من كرهه من أهل العلم كالحسن البصري كَ الله كالحسن البصري كَ الله كرهه لمعنى آخر، وهو ما صرح به في قوله حين سئل عن التعقيب: (لا تملوا الناس) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه.

قال ابن رجب معلقًا على قول الحسن: (وهذه الكراهة لمعنى آخر غير الصلاة بعد الوتر)(٣).

نقل الكوسج عن إسحاق \_ رحمهما الله \_ أنه إذا أتمَّ الإمام

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٤/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۲/۲۵۹).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٦/ ٢٥٩).

التراويح في أول الليل كره له أن يصلي بهم آخره جماعة أخرى (وتمام التراويح أن يختمها بوتر)، أما إذا لم يتمَّ بهم في أوله فله أن يتمها في آخر الليل، وعلى ذلك فلا يكره(١).

فالفصل بين صلاة أول الليل وآخره ليس بمحدث، بل هو ثابت عن رسول الله على أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس على قال: (بتُّ في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله على العشاء، ثم جاء فصلى أربع ركعات، ثم نام ثم قام، فجئت فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام، حتى سمعت غطيطه، أو قال: خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة).

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أنس والخيائه أنه قال عن التعقيب: لا بأس به إنما يرجعون إلى خير يرجونه، ويبرؤون من شر يخافونه.

(وحقيقة الأمر أنه لفضيلة العشر الأواخر يضيفون إلى صلاة التراويح في أول الليل صلاة التهجد في آخره؛ لأن النبي على كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها: (إذا دخلت

<sup>(</sup>١) مسائل الكوسج (٢/ ٨٤٠) رقم المسألة ٤٩٢، والفتح لابن رجب (٦/ ٢٥٩).

العشر جدَّ واجتهد وشدَّ المئزر وأحيا ليله)، وكان السلف يفعلون ذلك اقتداء بالنبي عَلِيْمَ.

واستدلال هؤلاء الخاطئ بأن النبي على كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة حرمهم من خير كثير؛ لأن إحدى عشرة ركعة تستغرق معظم الليل بطول القيام وطول الركوع والسجود مما لم يتنبه له هؤلاء حيث أخذوا مجرد العدد دون الصفة.

وغالب أحوال النبي عَلَيْهُ أنه كان يصلي في الليل وحده، وقد قال عَلَيْهُ: «أيكم أمَّ الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء».

فلهذا لما صلى الصحابة صلاة التراويح جماعة في عهد عمر صلّوها ثلاثًا وعشرين ركعة فخففوا في الصفة، وزادوا في العدد، وقد قال النبي على: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»، فالثلاث والعشرين من سنة الخلفاء الراشدين، والإحدى عشرة فعل النبي على والكل سُنة، والتفاوت في العدد لتفاوت الصفة، واختلاف حال المصلين فرادى وجماعة.

وقد حثَّ النبي عَلَيْ على قيام الليل، ولم يحدِّد عددًا معينًا مما يدلُّ على أن الأمر واسع، وأنه متروك لرغبة المصلي، ونوع

صلاته، والله أعلم)<sup>(۱)</sup>.

جاء في فتوى اللجنة الدائمة: (ولا بأس أن يزيد في عدد الركعات في العشر الأواخر عن عددها في العشرين الأول، ويقسمها إلى قسمين قسمًا يصليه في أول الليل ويخففه على أنه تراويح كما في العشرين الأول، وقسمًا يصليه في آخر الليل ويطيله على أنه تهجد، فقد كان النبي ﷺ يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، وكان إذا دخلت العشر الأواخر شمَّر، وشد المئزر، وأحيا ليله، وأيقظ أهله تحريًا لليلة القدر، فالذي يقول لا يزيد في آخر الشهر عما كان يصليه في أول الشهر مخالف لهدي النبى عَلَيْهُ، ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من طول القيام في آخر الشهر في آخر الليل، فالواجب اتباع سنته عَلَيْهُ، وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وحث المسلمين على صلاة التراويح وصلاة القيام لا تخذيلهم عن ذلك، وإلقاء الشبه التي تقلل من اهتمامهم بقيام رمضان)(۲).



<sup>(</sup>١) ما بين القوسين هو من إضافة شيخنا صالح الفوزان غفر الله له.

<sup>(</sup> $\Upsilon$ ) المجموعة الثانية ( $\Gamma$ /  $\Lambda \Upsilon$ - $\Lambda \Upsilon$ ).



### المسألة السادسة:

#### صفة صلاة الليل

أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي أن رجلًا سأل رسول الله علي عن صلاة الليل مثنى مثنى».

قيل لابن عمر ﴿ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُوا اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْلُوا اللهُ عَمْلُوا اللهُ عَمْلُكُ اللهُ عَمْلُوا اللهُ عَمْلُوا اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُوا اللهُ عَمْلُ عَمْلُوا اللهُ عَمْلُوا اللهُ عَمْلُوا عَمْلُوا اللهُ عَمْلُوا عَالِمُ عَمْلُوا عَمْلِكُمْ عَمْلُوا عَمْلُوا عَمْلُوا عَمْلُوا عَمْلُوا عَلَا عَمْلُوا عَلَا عَمْلُوا عَمْلُوا عَلَا عَمْلُوا عَلَا عَمْلُوا عَمْلُوا عَلَا عَمْلُوا عَالْمُعُلِمُ عَمْلُوا عَلَا عَمْلُوا عَالْمُ عَمْلُوا عَلَا عَمْلِكُوا عَلَا عَمْلِ عَلَا عَمْلِ عَلَا ع

قال ابن عبد البر كَثِلَتْهُ: (دليل آخر: أن العلماء لما اختلفوا في صلاة النافلة بالنهار، وقام الدليل على حكم صلاة النافلة بالليل، وجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه قياسًا)(١).

فيفهم من كلامه كَغْلَلله أن الإجماع على أن صلاة الليل مثنى.

قال الترمذي يَخْلَبُهُ: (والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى)(٢).

<sup>(</sup>١) التمهيد (٢٤٨/١٣)، وبنحوه في الاستذكار (٥/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: جامع الترمذي، باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى.

قال ابن قدامة يَخْلَمْهُ: (تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى مثنى، هذا قول أكثر أهل العلم)(١).

ونص الإمام أحمد يَخْلَتْهُ فيمن قام إلى ثالثة في صلاة التراويح أنه يرجع وإن شرع في القراءة؛ لأن عليه تسليمًا (٢).

وقالوا: هو كمن قام إلى ثالثة في فجر (٣).

قال في المبدع: (فإن زاد على ذلك، فاختار ابن شهاب، والمؤلف: أنه لا يصح، قال أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة: يرجع وإن قرأ؛ لأن عليه تسليمًا ولا بد، للخبر، وعنه: يصح مع الكراهة، ذكره جماعة وهو المشهور)(٤).

قال الزركشي يَخْلَللهُ: (والمشهور جواز ذلك مع الكراهة، اختاره القاضي، وأبو الخطاب، وأبو البركات)(٥).

والمشروع له أن يصلي ركعتين ركعتين يفصل بينهما بسلام،

<sup>(</sup>۱) المغنى (۲/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) الفروع (٢/ ٣٩٧-٣٩٨)، وينظر فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز كَظْلَتْهُ (٣٠) وينظر فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز كَظْلَتْهُ

<sup>(</sup>٣) من إضافة شيخنا صالح الفوزان غفر الله له.

<sup>(1) (1).</sup> 

<sup>(</sup>۵) شرح الزركشي (۲/ ۲۵).

ثم يوتر، قال الشيخ عبد العزيز بن باز كَالله : (لا يجوز أن يصلي أربعًا جميعًا؛ بل السُّنة والواجب أن يصلي اثنتين اثنتين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى» وهذا خبر معناه الأمر. ولو أوتر بخمس جميعًا أو بثلاث جميعًا في جلسة واحدة فلا بأس، فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصلي أربعًا جميعًا أو ستًا جميعًا أو ثماني جميعًا؛ لأن هذا لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام، ولأنه خلاف الأمر في قوله: «صلاة الليل عليه الصلاة والسلام، ولكن الأفضل أن عثنى مثنى»، ولو سرد سبعًا أو تسعًا فلا بأس، ولكن الأفضل أن يجلس في السادسة للتشهد الأول، وفي الثامنة للتشهد الأول ثم يقوم ويكمل.

كل هذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سرد سبعًا ولم يجلس، فالأمر واسع في هذا، والأفضل أن يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، كما تقدم في حديث ابن عمر: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى»(١).

هذا هو الأفضل، وهو الأرفق بالناس أيضًا، فبعض الناس

<sup>(</sup>۱) أضاف الشيخ صالح الفوزان ـ غفر الله له ـ ما نصه: (والظاهر الفرق بين التهجد والوتر، فالتهجد مثنى، والوتر له أن يسرد الركعات ويسلم في آخرها).

قد يكون له حاجات يحب أن يذهب بعد ركعتين أو بعد تسليمتين أو بعد ثلاث تسليمات، فالأفضل والأولى بالإمام أن يصلي اثنتين اثنتين ولا يسرد خمسًا أو سبعًا، وإذا فعله بعض الأحيان لبيان السُّنة فلا بأس بذلك، أما سرد الشفع والوتر مثل صلاة المغرب فلا ينبغي، وأقل أحواله الكراهة ؛ لأنه ورد النهي عن تشبيهها بالمغرب، فيسردها سردًا ثلاثًا بسلام واحد وجلسة واحدة)(۱).

وسئل تَعْلَمْهُ عن بعض الأئمة في صلاه التراويح يجمعون أربع ركعات أو أكثر في تسليمة واحدة دون جلوس بعد الركعتين ويدَّعون بأن ذلك من السُّنة، فهل لهذا العمل أصل في شرعنا المطهر؟

### 🕸 فائدة.

يسنُّ لمن قام من الليل أن يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين، يدلُّ لذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من قول الرسول ﷺ

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۱/ ۳۲۳ ـ ۳۲۴).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۳۸/۳۰).

وفعله، قالت عائشة ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا قَامَ مِن اللَّيلُ ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين).

وعن أبي هريرة رضي النبي على النبي على قال: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين».







## المسألة السابعة:

### جواز أداء صلاة الليل جالسًا

أخرج البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين وللها أنه سأل رسول الله عليه عن صلاة الرجل قاعدًا؟ فقال عليه الله عليه عن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم».

وقد أجمع العلماء على أنه يجوز للمأموم أن يصلي جالسًا خلف الإمام في صلاة النافلة، ومنها صلاة الليل، قال ابن عبد البر عَلَيْهُ: (أجمعوا على أن القيام في الصلاة فرض على الإيجاب لا على التخيير، وأن النافلة فاعلها مخيَّر في القيام فيها)(١).

وقال: (أجمع العلماء على جواز صلاة الجالس خلف الإمام القائم في النافلة)<sup>(٢)</sup>.

وقال: (وهذا كله لا خلاف فيه)<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱/ ۱۳۳).

<sup>(</sup>۲) الاستذكار (٥/ ٣٨٩)

**<sup>(</sup>٣)** الاستذكار (٥/ ٤٠٩).

وممن حكى عدم الخلاف ابن حزم  $\binom{(1)}{1}$ , وابن قدامة  $\binom{(1)}{1}$ , وغيرهم رحمهم الله.

### 🕸 فائدتاني.

الفائدة الأولى: أخرج البخاري في صحيحه عن ابن بريدة قال: حدثني عمران بن حصين ـ وكان مبسورًا ـ قال: سألت رسول الله عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال: «إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا، فله نصف أجر القائم ومن صلى نائمًا، فله نصف أجر القائم ومن القاعد».

فالأصل أن يصلي الرجل قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب، ثم خص الإجماعُ صلاة النافلة بجواز فعلها قاعدًا، ولو كان مستطيعًا للقيام، ولم يأت ما يدل على جواز فعلها مضطجعًا بدون عذر، فبقي الأصل على ما كان، والله أعلم.

قال شيخ الإسلام تَخْلَسُهُ: (والإنسان ليس له أن يصلي الفرض قاعدًا أو نائمًا إلا في حال العذر، وليس له أن يتطوع نائمًا

<sup>(</sup>۱) المحلى (۲/ ٩٥).

<sup>(</sup>۲) المغنى (۲/٥٦٧).

**<sup>(</sup>۲)** شرح صحیح مسلم (۲/۲۵۳).

عند جماهير السلف والخلف ؛ إلا وجهًا في مذهب الشافعي وأحمد.

ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعًا بدعة لم يفعلها أحد من السلف، وقوله على: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم" يدلُّ على أنه يكتب له؛ لأجل نيته، وإن كان لا يعمل عادته قبل المرض والسفر، فهذا يقتضي أن من ترك الجماعة لمرض أو سفر وكان يعتادها، كتب له أجر الجماعة، وإن لم يكن يعتادها لم يكن يكتب له، وإن كان في الحالين أن ما له بنفس الفعل صلاة منفرد. وكذلك المريض إذا صلى قاعدًا أو مضطجعًا)(١).

وقال: (ولم يجوِّز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعًا من غير عذر، ولا يعرف أن أحدًا من السلف فعل ذلك، وجوازه وجه في مذهب الشافعي وأحمد، ولا يعرف لصاحبه سلف صدق مع أن هذه المسألة مما تعمُّ بها البلوى ؛ فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به، كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدًا وعلى الراحلة ؛ لكان هذا مما قد بيَّنه

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۲۳/۲۳).

الرسول على لأمته وكان الصحابة تعلم ذلك، ثم مع قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهم، فلما لم يفعله أحد منهم دل على أنه لم يكن مشروعًا عندهم)(١).

قال الخطابي تَعْلَسُهُ: (ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائمًا، كما رخصوا فيها قاعدًا، فإن صحَّت هذه اللفظة عن النبي على، ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث، وقاسه على صلاة القاعد، أو اعتبر بصلاة المريض نائمًا إذا لم يقدر على القعود، فإن التطوع مضطجعًا للقادر على القعود جائز)(٢).

قال ابن بطال كَاللَّهُ: (وأما قوله: «من صلى بإيماء فله نصف أجر القاعد»، فلا يصح معناه عند العلماء؛ لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء، وإنما دخل الوهم على ناقل هذا الحديث، فأدخل معنى الفرض في لفظ النافلة..)(٣).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۲/۳۳).

<sup>(</sup>۲) معالم السنن (۱/ ۲۲۵).

<sup>(</sup>٣) شرح البخاري (٣/ ١٠٢).

وذكر بعضهم إشكالاً وهو: من المراد به؟ وهل هو المعذور؟ أطال الكلام على ذلك شيخ الإسلام كَثْلَتْهُ في الفتاوى (٢٣/ ٢٣٢-٢٣٧)، ولخصه كلامه تلميذه ابن مفلح كَثْلَتْهُ في النكت على المحرر (١٥٦/١)، ونبه على ذلك ابن القيم كَثْلَتْهُ في بدائع الفوائد (١٦٦٥/٤ ـ ١٦٦٦)، وينظر: التمهيد (١/ ١٣٤).

الفائدة الثانية: أخرج النسائي في الصغرى قال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو داود الحفري عن حفص عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة وَ الله عن عبد الله بن شقيق عن عائشة والله عن عبد الله بن شقيق عن عائشة والله عن عبد الله بن شقيق عن عائشة والله الله بن الله بن شقيق عن عائشة والله الله بن الله بن

(أنكره أحمد إنكارًا شديدًا لكنه رواه عن أنس)(٢).

قال أبو عبد الرحمن النسائي: (لا أعلم أحدًا روى هذا

<sup>(</sup>١) الصلاة وحكم تاركها ص١٣٢.

<sup>(</sup>۲) كفاية المستقنع (۱/ ۲۷۰).

الحديث غير أبي داود، وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ).

قال محمد بن نصر تَخْلَسُهُ: (لم يأت في شيء من الأخبار التي رويناها عن النبي على أنه صلى جالسًا، صفة جلوسه كيف كانت إلا في حديث روي عن حفص بن غياث أخطأ فيه...)(١).

وقال: (لم يثبت في كيفية جلوس المصلي قاعدًا عن النبي على خبر، ولو كان في كيفية الجلوس سنة لا ينبغي أن تجاوز لبين ذلك النبي على ولو بينه لرواه أصحابه عنه وبينوه، فإذا كان ذلك كذلك فللمصلي جالسًا أن يجلس كيف خفّ عليه وتيسر، إن شاء تربع، وإن شاء احتبى، وإن شاء جلس في حال القراءة كما يجلس للتشهد وبين السجدتين، وإن شاء اتكأ، كل ذلك قد فعله السلف من التابعين ومن بعدهم، غير أن التربع خاصة، قد روي عن غير واحد أنه كرهه، ورخصت فيه جماعة، واختارته أخرى، فأما الاحتباء، والجلوس كجلسة التشهد، فلا نعلم عن أحد من السلف لذلك كراهة)(٢).

قال ابن المنذر كَاللَّهُ: (حديث حفص بن غياث قد تكلم في

<sup>(</sup>١) مختصر قيام الليل ص٢٠١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص٢٠٢.

إسناده، روى هذا الحديث جماعة عن عبد الله بن شقيق ليس فيه ذكر التربع، ولا أحسب الحديث يثبت مرفوعًا، وإذا لم يثبت الحديث فليس في صفة جلوس المصلي قاعدًا سنة تتبع، وإذا كان كذلك كان للمريض أن يصلي فيكون جلوسه كما سهل ذلك عليه، إن شاء صلى متربعًا، وإن شاء محتبيًا، وإن شاء جلس كجلوسه بين السجدتين، كل ذلك قد روي عن المتقدمين)(١).



<sup>(</sup>۱) الأوسط (٢/ ٣٧٦)، وينظر للفائدة: مسائل الكوسج (٢/ ٥٧٤)، والمغني (١/ ٥٧٤).

### المسألة الثامنة:



## هل يستفتح لكل تسليمة أم يكتفي بالاستفتاح في أول الصلاة؟

الأصل أن النافلة كالفريضة إلَّا ما خصَّه الدليل، وقد نص أهل العلم من الحنابلة وغيرهم على أنه يستفتح لكل صلاة، واستثنى أهل العلم صلاة الجنازة، فجماهيرهم على أنه لا استفتاح لها.

سئل الإمام أحمد تَخْلَشُهُ: الرجل يصلي التطوع ركعتين كلما افتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك..، قال: نعم (١).

قال النووي كَالله : (فيستحبُّ لكل مصلِّ من: إمام، ومأموم، ومنفرد، وامرأة، وصبي، ومسافر، ومفترض، ومتنفل، وقاعد، ومضطجع، وغيرهم، أن يأتي بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام)(٢).

<sup>(</sup>١) مسائل حرب الكرماني باب ما يقول الرجل في افتتاح الصلاة ص١٢٣.

<sup>(</sup>Y) Ilanang (T/191).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء أن الاستفتاح يكون لكل تسليمة، ونصه:

(لا يكفي الاستفتاح في صلاة التراويح في الركعة الأولى لجميع التراويح، بل يشرع الاستفتاح في أول كل ركعتين، كالفريضة؛ لأنه على كان يستفتح في صلاة الليل، وهي نافلة، ولأن الأصل مساواة النافلة بالفريضة إلا ما خصه الدليل؛ لعموم قوله على : «صلوا كما رأيتموني أصلي».

ويلحق بالتراويح جميع أنواع صلاة النافلة؛ كالرواتب وصلاة الضحى وغيرها، لكن إذا شرع الإمام في القراءة الجهرية قبل أن يستفتح المأموم فإنه يلزمه الإنصات ويسقط عنه الاستفتاح؛ لعموم قول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِى \* ٱلْقُرْءَانُ فَاسَتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمُ وَلَا الله تعالى .

وقول النبي على الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه؛ فإذا كبر فكبروا، إلى أن قال: وإذا قرأ فأنصتوا»)(١).

وجاء في جواب آخر: (يستحب الاستفتاح في كل تسليمة من صلاة التراويح؛ لأن كل تسليمة صلاة مستقلة عن التي قبلها)(٢).

<sup>(</sup>١) فتاوى اللجنة المجموعة الثانية (٥/٣١٣).

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق (T/ VV).

وقد سألت شيخنا العلامة عبد الله بن غديان \_ غفر الله له \_ عن الاستفتاح في أول كل تسليمة من صلاة التراويح؟

فقال: هذا ينظر من جهتين:

من جهة هدي الرسول على وهدي أبي بكر، وهدي عمر، هكذا بقية الصحابة على في قيام الليل.

ومن جهة: التقعيد، هل صلاة التراويح بمنزلة صلاة واحدة أم كل صلاة على حدة؟

فمثلًا: لو انتقض وضوؤه في الركعة الأخيرة من التراويح هل تنتقض بقية الركعات الأولى؟ أم أنها منفصلة عنها؟ وهذا التقعيد لا يكفي بل لا بد من النظر في هديه ﷺ في صلاة الليل.

وإذا تركه فلا بأس عليه، قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمهما الله ـ: (وأما الاستفتاح، فلا بأس بتركه إذا استفتح في أول الصلاة، ثم بعد ذلك يقتصر على التعوذ والبسملة بعد تكبيرة الإحرام، ولا بأس بذلك، لأن الاستفتاح سنة)(١).

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٤/ ٣٧٥).

### 

الجمع بين أدعية الاستفتاح في صلاة من المحدثات، قال شيخ الإسلام كَثْلَتْهُ: (الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة، وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين لم يستحبه أحد من أئمتهم؛ بل عملوا بخلافه، فهو بدعة في الشرع، فاسد في العقل)(١).

قال ابن القيم تَخْلَسُهُ: (وهذا باطل قطعًا، فإنه خلاف عمل الناس، ولم يستحبه أحد من أهل العلم، وهو بدعة)(٢).

(لكن كونه ينوِّع الاستفتاح في كل صلاة بنوع مما ورد لا  $\binom{(7)}{}$ .



<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۲۲/۸۵۶).

<sup>(</sup>٢) جلاء الأفهام ص٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) أضافه الشيخ صالح الفوزان غفر الله له.

## المسألة التاسعة:

#### القراءة في صلاة الليل

يستحب للمصلي أن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، ويتأكد الاستحباب في حق الإمام في صلاة التراويح؛ لإسماع المصلين القرآن كله، وعلى هذا جرى عمل المسلمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَثْلَاهُ: (قراءة القرآن في التراويح، فمستحب باتفاق أئمة المسلمين بل من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها؛ ليسمع المسلمون كلام الله، فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن، وفيه كان جبريل يدارس النبي على القرآن، وكان النبي على أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن)(۱).

بل سئل الإمام أحمد كَلَّلُهُ عن إمام في شهر رمضان يدع الآيات من السورة ترى لمن خلفه أن يقرأها؟

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۲۳/ ۱۲۲ - ۱۲۳).

قال: نعم، ينبغي أن يفعل، قد كانوا بمكة يوكلون رجلًا يكتب ما ترك الإمام من الحروف، فإذا كان ليلة الختمة أعاده.

قال ابن قدامة تَظَيَّلُهُ معلقًا على هذا: (وإنما استحب ذلك لتتمَّ الختمة، ويكمل الثواب)(١).

قال شيخ الإسلام كَالله: (فقد جعل أهل مكة، وأحمد، وأصحابه إعادة المنسي من الآيات وحده يكمل الختمة والثواب، وإن كان قد أخل بالترتيب هنا، فإنه لم يقرأ تمام السورة، وهذا مأثور عن علي عليه أنه نسي آية من سورة ثم في أثناء القراءة قرأها، وعاد إلى موضعه، ولم يشعر أحد أنه نسي إلا من كان حافظًا)(٢).

قال القاضي أبو يعلى كَثْلَاللهُ: (لا يستحب النقصان عن ختمة في الشهر؛ ليسمع الناس جميع القرآن)(٣).

قال الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب \_ رحمهما الله \_: (وأما القراءة، فاستحبَّ أهل العلم للإمام أن لا

<sup>(</sup>۱) المغنى (۲/ ۲۱۰).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۲۱/۲۱).

**<sup>(</sup>٣)** المغني (٢/ ٢٠٦).

ينقص عن قراءة جزء؛ ليحصل للناس سماع جميع القرآن في التراويح)(١).

### 🕸 تنبيه.

يستحب للإمام ألَّا يشق على المصلين في قيام رمضان، فليس هناك حدُّ معين في مقدار القراءة عند العلماء، وقراءة القرآن كاملًا ممكنة بلا مشقة على الناس لمن أحسن ذلك، (وجزَّأ القرآن على الليالي حتى يكمِّله)(٢).

قال ابن عبد البر كَالله: (وجملة القول في هذه المسألة أنه لا حدَّ عند مالك وعند العلماء في مبلغ القراءة، وقد قال الله: «من أمَّ الناس فليخفف»، وقال عمر كليه: لا تبغضوا الله إلى عباده، يعني: لا تطولوا عليهم في صلاتهم)(٣).

وقال: (لا أعلم بين أهل العلم خلافًا في استحباب التخفيف لكل من أمَّ قومًا على ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجزئ، والفريضة والنافلة عند جميعهم سواء في استحباب التخفيف، فيما

<sup>(</sup>١) الدرر السنية (٤/ ٣٧٥)، ومجموعة الرسائل والمسائل (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) إضافة من الشيخ صالح الفوزان غفر الله له.

<sup>(</sup>٣) الاستذكار (٥/ ١٧٨).

إذا صليت جماعة بإمام إلا ما جاء في صلاة الكسوف)(١).

سئل الإمام أحمد يَخْلَشُهُ عن الرجل يقرأ القرآن مرتين في رمضان \_ يعني بالناس \_؟ قال: هذا عندي على قدر نشاط الناس؛ لأن فيهم العمَّال، وقال النبي على لمعاذ: «أفتَّان أنت؟»(٢).

(ويستحبُّ أن يتوسط في القراءة فلا يتباطأ فيها بالتمديد، والعنَّة، والصراخ، والتكلف بالتزام أحكام التجويد، ولا يسرع سرعة تخلُّ بالقراءة؛ بل يتوسط بين التمطيط والهذرمة، فهناك أئمة خصوصًا من الشباب يتكلفون بالتزام أحكام التجويد حتى شقت عليهم القراءة وانقطعوا عن إكمال القرآن في صلاة التراويح والتهجد فلم يستطيعوا إكماله، وحرموا من خلفهم من استماع القرآن كله، فانطبق عليهم قول النبي عن إن المنبتَ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى "فعجزوا عن إكمال القرآن ولو مرة.

بينما كان الأئمة في هذه البلاد إلى عهد قريب منهم من يختم القرآن ثلاث مرات في صلاة التراويح والتهجد، ومنهم من يختمه مرتين، ومنهم من يختمه مرة واحدة، وهذا أقل شيء، حتى آل الأمر بكثير منهم الآن إلى العجز عن ختمة واحدة، وربما يقولون:

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱۹/۱۹).

<sup>(</sup>٢) مسائل أبى داود ص ٩١، رقم المسألة (٤٤٤).

الختمة بدعة! ولا يفرقون بين الختمة بمعنى إكمال القرآن، وبين الختمة التي هي الدعاء عند الانتهاء من القرآن في الصلاة، فالأولى سُنة، أما الثانية فمحل خلاف، والأمر فيها سهل.

ومن العجيب أن بعضهم يحاول أن يختم القرآن في صلوات الفريضة، بحيث يتابع قراءة القرآن فيها حتى يختمه، فيبتدع شيئًا لم يفعله الرسول عليه، ولا أصحابه رفي وينكر ما ورد في التراويح والتهجد)(١).

### 🕸 فائدة.

أيهما أفضل لمن يصلي منفردًا أن يجهر بالقراءة أو يسرَّ بها؟

قال ابن قدامة كَالله : (هو مخيَّر بين الجهر بالقراءة والإسرار بها، إلا أنه إن كان الجهر أنشط له في القراءة، أو كان بحضرته من يستمع قراءته، أو ينتفع بها، فالجهر أفضل، وإن كان قريبًا منه من يتهجَّد، أو من يستضر برفع صوته، فالإسرار أولى، وإن لم يكن لا هذا ولا هذا، فليفعل ما شاء)(١).



<sup>(</sup>١) من إضافة شيخنا صالح الفوزان غفر الله له.

<sup>(</sup>٢) المغني (٢/ ٥٦٢).



## المسألة العاشرة:

## ما يقرأ في الشفع والوتر

أخرج الإمام أحمد وأهل السنن عن أبيِّ بن كعب رضي أن الرسول على الله كان يقرأ في الوتر بالأعلى، والكافرون، والإخلاص.

فَانَحَةُ: سئل الإمام أحمد تَخْلَتُهُ عن الرجل يترك الوتر متعمدًا؟ فقال: (هذا رجل سوء؛ هو سُنة سنَّها رسول الله عَلِيْهُ وأصحابه)(٢).



<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي، باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر، وينظر: شرح السنة للبغوى (۱/ ۹۹).

<sup>(</sup>٢) مسائل صالح ص٥٣، و٧٢، رقم المسألة (١٥٩، ٢٣٥).

## المسألة الحادية عشرة:



## القراءة من المصحف في صلاة الليل

قال البخاري رَخْلَتْهُ في صحيحه: وكانت عائشة رَجْيُهُا يؤمُّها عبدها ذكوان من المصحف (١).

أخرج ابن نصر في قيام الليل، وابن أبي داود في كتاب المصاحف عن الزهري كَلِّللهُ أنه قال لما سئل عن القراءة من المصحف في الصلاة: (لم يزل المسلمون يفعلون ذلك منذ كان الإسلام)، وفي لفظ: (كان خيارنا يقرؤون في المصاحف).

قال الإمام أحمد تَكُلِّلهُ: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف، قيل له: الفريضة؟ قال: لم أسمع فيها شيئًا (٢).

فالصحيح في هذه المسألة جواز القراءة من المصحف في

<sup>(</sup>۱) ووصل ما علقه البخاري ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن أبي داود في كتاب المصاحف، قال ابن حجر في تغليق التعليق (۲/۲۹): (هو أثر صحيح).

<sup>(</sup>۲) المغنى (۲/ ۲۸۰).

صلاة الليل، وهو قول الشافعية، والحنابلة، وغيرهم (۱). هائطة:

إبطال الصلاة للقراءة من المصحف قول ضعيف، قال محمد ابن نصر كَثِيَّلَهُ: (ولا نعلم أحدًا قبل أبي حنيفة أفسد صلاته، إنما كره ذلك قوم؛ لأنه من فعل أهل الكتاب، فكرهوا لأهل الإسلام أن يتشبهوا بهم، فأما إفساد صلاته فليس لذلك وجه نعلمه..)(٢).



<sup>(</sup>١) مختصر قيام الليل ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص٢٣٤.

مسائل صلاة الليل





# المسألة الثانية عشرة:

### القنوت في الوتر

لم يثبت عن رسول الله ﷺ أنه قنت في الوتر.

قال الإمام أحمد تَخْلَقُهُ: (ليس يروى فيه عن النبي عَلَيْهُ: شيء)(١).

وقال ابن خزيمة كَغْلَلهُ: (لست أحفظ خبرًا ثابتًا عن النبي ﷺ في القنوت) (٢).

وقال ابن عبد البر يَخْلَللهُ: (لا يصحُّ عن النبي ﷺ في القنوت في الوتر حديث مسند)(٣).

وتتمة للكلام فإن هنا فرعين:

الضرع الأول: القنوت في صلاة الوتر في غير رمضان.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (١/ ٣٢٣)، والبدر المنير (٤/ ٣٣١).

<sup>(</sup>۲) صحیح ابن خزیمة (۲/ ۱۵۱).

<sup>(</sup>٣) الاستذكار (٥/ ١٧٦).

فهذا مشروع عند جماهير أهل العلم، وهو ثابت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم.

قال ابن القيم كِثَلَثْهُ: (والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر، وابن مسعود، والرواية عنهم أصحُّ من القنوت في الفجر)(١).

قال عطاء يَخْلَللهُ: (كان أصحاب النبي عَلَيْلَةٌ يفعلونه)(٢).

قال الإمام أحمد كَالله : (كان عمر يقنت من السنة إلى السنة)(٣).

الضرع الثاني: القنوت في الوتر في رمضان.

وهذا محل خلاف على أقوال، أبرزها قولان:

الأول: أنه يشرع في جميع الشهر، وهو مروي عن عمر، وابن مسعود، والحسن، وعطاء، وأبي ثور، والنخعي، وإسحاق، والأوزاعي، وهو مذهب الحنابلة، وقول الحنفية (٤).

قال الإمام أحمد يَخْلَسُهُ: كنت أذهب إلى أن أقنت في

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (١/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) مختصر قيام الليل ص٣١٣.

<sup>(</sup>**T**) زاد المعاد (۱/ ۳۲۳).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأوسط (٥/ ٢٠٦)، والمغنى (٢/ ٥٨٠).

النصف من رمضان، ثم رأيت أن لا يُضيَّق على الناس، ليقنت السنة كلها(۱).

قال القاضي أبو يعلى كَلْللهُ حين ذكر قول الإمام أحمد في رواية عنه أنه لا يرى القنوت إلّا في النصف الأخير: (وعندنا أنه قد رجع عن هذا القول؛ لأنه قد صرح بذلك في رواية خطاب)(٢).

القول الثاني: لا يشرع القنوت إلا في النصف الأخير من هذا الشهر.

قال ابن المنذر كَثِلَّهُ: (روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وأبيّ بن كعب، وكان ابن عمر يفعل ذلك... وبه قال محمد بن سيرين... والزهري،.. ومالك بن أنس، والشافعي)(٣).

قال الزهري رَخِيَلِتُهُ: (لا قنوت في السنة كلها إلا في النصف الآخر من رمضان). رواه عبد الرزاق في مصنفه.

قال الترمذي كَغْلَلْهُ: (واختلف أهل العلم في القنوت في

<sup>(</sup>١) الروايتين (١/ ١٦٣)، والفروع (١/ ١١١)، والإنصاف (٤/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) الفروع (١/١١)، وهو في التعليق الكبير مخطوط.

<sup>(</sup>٣) الأوسط (٥/ ٢٠٦ و ٢٠٠٧)، وينظر: الاستذكار (٥/ ١٧٤ و ١٧٥).

الوتر: فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها... وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأهل الكوفة.

وقد روي عن علي بن أبي طالب: أنه كان لا يقنت إلَّا في النصف الآخر من رمضان، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا)(١).

قال شيخ الإسلام كَالله: (وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال:

قيل: لا يستحبُّ بحال؛ لأنه لم يثبت عن النبي عَيَّةٍ أنه قنت في الوتر.

وقيل: بل يستحبُّ في جميع السنة كما ينقل عن ابن مسعود وغيره ؛ ولأن في السنن أن النبي علي علَّم الحسن بن علي وعلي علم دعاء يدعو به في قنوت الوتر.

وقيل: بل يقنت في النصف الأخير من رمضان. كما كان أبيّ ابن كعب يفعل.

وحقيقة الأمر: أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي باب القنوت في الوتر.

مسائل صلاة الليل

الصلاة من شاء فعله ومن شاء تركه... وإذا صلى بهم قيام رمضان، فإن قنت في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن، وإن لم يقنت بحال فقد أحسن)(١).

وقال: (الجميع جائز فمن فعل شيئًا من ذلك فلا لوم عليه)(٢).



<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۲۲/۲۷۱).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۲۳/۹۹).



## المسألة الثالثة عشرة:

### موضع القنوت في الوتر

العلماء متفقون على أن موضعه في الركعة الأخيرة من الوتر، وأن القراءة مقدَّمة عليه.

قال الطحاوي كَالله: (وجدنا القنوت في الوتر يفعل في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر، فكل قد أجمع أنه بعد القراءة، وأن القراءة مقدمة عليه، وإنما اختلفوا في تقديم الركوع عليه، وفي تقديمه على الركوع، فأما في تأخيره عن القراءة فلا)(١).

قال ابن القطان كَغْلَلهُ: (لا خلاف أن القنوت يفعل في الركعة الآخرة من صلاة الوتر بعد القراءة)(٢).

لكن حصل الخلاف في محله منها: هل هو قبل الركوع أو بعده؟

وقبل هذا اعلم أنه لم يثبت عن رسول الله علي شيء في

<sup>(</sup>١) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) الإقناع (١/ ١٣١).

موضعه، قال الإمام أحمد يَخْلَللهُ: (لم يصح عن النبي عَلَيْلهُ في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء)(١).

وما ثبت عن الرسول على بعد الركوع إنما هو في قنوت النوازل، قال الإمام أحمد كِلْلله : (كل شيء يثبت عن النبي على في القنوت إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركعة)(٢).

روي عن الخلفاء الراشدين، وجماعة من العلماء أن موضعه بعد الركوع، وإن قنت قبل أن يركع فلا بأس، والأمر واسع (٣).

قال شيخ الإسلام تَعْلَقُهُ: (فقهاء أهل الحديث كأحمد، وغيره، فيجوزون كلا الأمرين؛ لمجيء السنة الصحيحة بهما.

وإن اختاروا القنوت بعده ؛ لأنه أكثر وأقيس، فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد: سمع الله لمن حمده، فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه)(٤).

<sup>(</sup>١) مسائل عبد الله، رقم (٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) شرح معانى الآثار (٤/ ٣٥٠).

 <sup>(</sup>٣) ينظر في خلاف العلماء: الأوسط (٥/ ٢٠٩-٢١٠)، والمغني (٢/ ٥٨١)، والمجموع (٣/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (٢٣/ ١٠٠).

#### 

ذكر جماعة من أهل العلم أنه إذا قنت قبل الركوع أنه يكبر بعد فراغه من القراءة، وقبل أن يشرع في قنوته ثم يقنت ثم يكبر للركوع (١).

قال أبو داود كَاللَّهُ: (سمعت أحمد يقول: إذا كان يقنت قبل الركوع افتتح القنوت بتكبيرة)(٢).

قال ابن قدامة كَلْهُ: (وقال أبو عبد الله: إذا قنت قبل الركوع كبر ثم أخذ في القنوت، وقد روي عن عمر كليه أنه كان إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر حين يركع، وروي ذلك عن: علي، وابن مسعود، والبراء، وهو قول الثوري، ولا نعلم فيه خلافًا)(٣).

وجعله بعض أهل العلم عامًّا قبل الركوع وبعده (٤).



<sup>(</sup>١) الأوسط (٥/ ٢١١)، ومختصر قيام الليل ص٣١٩.

<sup>(</sup>۲) في مسائله ص ۱۰۱، رقم (٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) مختصر قيام الليل ص٣١٩.

مسائل صلاة الليل ٧٨



# المسألة الرابعة عشرة:

#### صفة القنوت، ومقداره

قال الله تعالى: ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعراف: ٥٥].

فالقنوت طلب قضاء الحاجة، سواء دينية أو دنيوية، وهو دعاء واستغفار، وليس فيه شيء محدد، ولكن الأفضل للداعي أن يتلمس الأدعية الواردة في كتاب الله، وما جاء عن رسول الله عليه وصحابته

قال الثوري رَخِلَسُّهُ: (ليس فيه شيء مؤقت)(٢).

وقال إبراهيم النخعي كَثْلَلهُ: (ليس في قنوت الوتر شيء مؤقت، إنما هو دعاء واستغفار) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه.

قال الإمام أحمد رَخِلَتُهُ: (لا بأس أن يدعو الرجل في الوتر لحاجته)(٣).

<sup>(</sup>١) بل جاء عن الإمام أحمد كَغْلَلْهُ أنه يقتصر في الدعاء في الصلاة على الأدعية المشروعة المأثورة. ينظر: مجموع الفتاوى (٢٢/٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) مختصر قيام الليل ص٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد (٤/ ١٥٠٢).

وقال رَخْلَللهُ: (كل ما جاء فيه الحديث لا بأس به)(١).

قال النووي تَغْلَللهُ: (حكى القاضي عياض اتفاقهم على أنه لا يتعين في القنوت دعاء إلا ما روي عن بعض أهل الحديث..)(٢).

وقال القرطبي كَاللَّهُ: (اتفقوا على أنه لا يتعين في القنوت دعاء مؤقت إلا ما روي عن بعض أهل الحديث..)(٣).

#### أما مقداره:

فليس له حدٌ يمكن جعل الإمام ينتهي إليه؛ بل الضابط عدم المشقة على الناس مثله مثل الصلاة في عدم الإطالة بالناس؛ بل واستحباب التخفيف عملًا بتوجيه رسول الله على أمره بالتخفيف.

قال ابن عبد البر تَخْلَسُهُ: (لا أعلم بين أهل العلم خلافًا في استحباب التخفيف لكل من أمَّ قومًا على ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجزئ، والفريضة والنافلة عند جميعهم سواء في استحباب

<sup>(</sup>۱) مسائل أبي داود ص۱۰۱، رقم (٤٨٣).

<sup>(</sup>Y) Ilaجموع (T/ 177).

<sup>(</sup>٣) المفهم (٦/ ٨٩)، ونقله عنه صاحب طرح التثريب (٢/ ٢٥٩).

التخفيف، فيما إذا صليت جماعة بإمام إلا ما جاء في صلاة الكسوف)(١).

قال ابن القيم كَ الله : (اختلف قوله ـ يعني الإمام أحمد ـ في قدر القيام في القنوت :

فعنه: بقدر: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ إِنَّا ﴾ [الانشقاق] أو نحو ذلك.

وقد روى أبو داود: سمعت أحمد سئل عن قول إبراهيم: «القنوت قدر»: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴿ الانشقاق] قال: «هذا قليل يعجبني أن يزيد».

وعنه: كقنوت عمر.

وعنه: كيف شاء)<sup>(۲)</sup>.

### تنبيه:

عدَّ بعضهم الإطالة في القنوت من المحدثات، وهذا محل نظر، فكون الرسول على يدعو بجوامع الدعاء، ويحث عليها، لا يلزم منه عدم الإطالة (٣)، ثم لم أجد ما يدلُّ على جعله من

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۹/۱۹).

<sup>(</sup>۲) بدائع الفوائد (۶/ ۱۵۰۲).

<sup>(</sup>٣) وقد تحصلت لي أدعية صحيحة مأثورة عن رسول الله ﷺ وعن صحابته ﷺ، 😑

المحدثات، بل الدعاء عبادة، فإذا لم يشق على المأمومين أو رغبوا إليه الإطالة فله أن يطيل، قال شيخ الإسلام كَثْلَالهُ: (وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة، وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها)(١).

وقد جاء إطالة القنوت عن السلف الصالح، وقدّروه بمائة آية (٢)، وفي الدعاء من التذلل والإنابة والرغبة إلى الله ما ليس في غيره، ويكفي أن الدعاء هو العبادة، فكيف يقال لمن أطال عبادة أنه ارتكب محدثًا.

### 🕸 فائدتان.

الفائدة الأولى: يستحب له أن يبدأ دعاءه بالثناء على الله، ثم الصلاة على رسول الله عليه وكذا يختم دعاءه بهما.

قال النووي كَلْكُمْهُ: (أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على

وأدعية مأخوذة من القرآن وهي من جوامع الكلم لو دُعي بأكثرها لتجاوز ربع ساعة، فهل يقال لهذا: محدث!! وكما مضى أن الضابط: عدم المشقة على الناس، ومن صلى لوحده فليطول ما شاء، جاء في مسائل أبي داود ص٩٢: (رفع الإمام يديه في الصلاة، ورفع الناس وأحمد معنا فقام ساعة يدعو ثم ركع، وكان ذلك عن رأي أبي عبد الله، فيما أخبرت أنه أمره بذلك).

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۲۲/۳۷۲).

<sup>(</sup>٢) مختصر قيام الليل ص٣٢٤.

#### الفائدة الثانية:

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَغْلَمْتُهُ عن قراءة الإمام الدعاء من ورقة؟

فقال: لا مانع أن يقرأ الإنسان الدعاء من الورقة إذا كان لا يحفظ<sup>(٢)</sup>.



<sup>(</sup>١) الأذكار ص ٩٤.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۲٦/ ۱۳۷)، و(۳۰/ ۳۱).



## المسألة الخامسة عشرة:

### رفع اليدين حال القنوت

يستحب للمسلم أن يرفع يديه وقت دعائه في الوتر، وهذا أحرى بالقبول، وقد ثبت عن جمع من الصحابة رفع أيديهم في القنوت.

ذكر البيهقي كَثْلَلهُ: أن عددًا من الصحابة عَلَيْهِ رفعوا أيديهم في القنوت.

وأخرج يَخْلَمُهُ في السنن الكبرى عن أبي رافع يَخْلَمُهُ قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رَفِيْهُ فقنت بعد الركوع، ورفع يديه، وجهر بالدعاء.

قال البيهقي: (وهذا عن عمر رضي صحيح)(١).

ورفع اليدين في القنوت مرويٌّ عن جماعة من الصحابة والتابعين رحمهم الله (٢).

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى، باب رفع اليدين في القنوت.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأوسط (٢١٢/٥)، والمجموع (٣/ ٣٣٢)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٤٢٤).

قال عبد الله ابن الإمام أحمد - رحمهما الله - سألت أبي عن رفع اليدين في القنوت؟ قال: لا بأس به، رواه ليث عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه أن ابن مسعود كان يرفع يديه في القنوت (١).

قال النخعي كَثْلَللهِ: (ارفع يديك للقنوت) رواه ابن أبي شيبة.

ويكون رفعهما إلى الصدر، كما روي ذلك عن ابن مسعود في رواه ابن أبي شيبة (٢).

قال الإمام أحمد كَلْشُهُ: (إذا قنت الرجل يرفع يديه حذو صدره) $\binom{(7)}{}$ .

#### إشكال:

<sup>(</sup>۱) مسائل عبد الله (۲/ ۳۱٦) رقم المسألة (٤٤٥)، وينظر: مسائل الكوسج رقم المسألة (٢٩٦).

<sup>(</sup>۲) وينظر: مختصر قيام الليل ص٣٢٠، والأوسط (٥/٢١٢)، والمغني (٢/٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) مسائل عبد الله (٢/ ٢٩٧)، رقم المسألة (٤١٧).

فقد قصر أنس ضيطة رفع اليدين في الدعاء من حال الرسول عليه في الاستسقاء فقط.

والجواب: أن ابن رجب تَطْلَسُهُ ذكر لتوجيه هذا أمرين:

ا ـ أن أنسًا رَفِيْهِ أخبر عما حفظه من النبي عَلَيْهُ، وقد حفظ غيره عن النبي عَلَيْهُ رفع اليدين في الدعاء في غير الاستسقاء.

۲ ـ أن أنسًا صَلِي أراد أنه لم يرفع يديه هذا الرفع الشديد حتى يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء (۱).

وقد يقال: إنه لما لم يثبت في القنوت في الوتر حديث عن رسول الله على ما مضت الإشارة إليه، فمن باب أولى أن لا يثبت رفع اليدين فيه، فلما صار الأمر كذلك، فيُبحث عن دليل آخر، وقد ثبت عن بعض الصحابة كما سلف، والله أعلم.

### 🕸 فوائد.

الفائدة الأولى: قال البيهقي كَثْلَاهُ: (فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلستُ أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت... فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح، ولا أثر ثابت، ولا

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (٦/ ٢٩٩ و٣٠٠).

قياس، فالأولى أن لا يفعله، ويقتصر على ما فعله السلف ريا من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة)(١).

وإن مسح فالأمر سهل؛ سئل الإمام أحمد كَلِيْهُ عن رفع الأيدي في القنوت يمسح بها وجهه؟ قال: الحسن يُروى عنه أنه كان يمسح بها وجهه في دعائه إذا دعا<sup>(۱)</sup>، وقال عبد الله ابن الإمام أحمد ـ رحمهما الله ـ قلت لأبي: يمسح بهما وجهه؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وقال: لم أر أبي يمسح بهما وجهه "، قال ابن القيم كَلِيَّهُ: (فقد سهَّل أبو عبد الله في ذلك، وجعله بمنزلة مسح الوجه في غير الصلاة؛ لأنه عمل قليل، ومنسوب إلى الطاعة، واختيار أبى عبد الله تركه)(٤).

الفائدة الثانية: المشروع أن يجهر الإمام بالدعاء لا كما يفعل بعضهم من اكتفائهم برفع أيديهم من دون جهر بالدعاء، مع ملاحظة عدم الصراخ بالدعاء، ورفع الصوت به، على ما سيأتي في مخالفات الدعاء في آخر هذا البحث، ويدل للجهر بالدعاء أنه

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى، باب رفع اليدين في القنوت.

<sup>(</sup>٢) مسائل عبد الله (٢/ ٣٠٠)، رقم المسألة (٢٦).

<sup>(</sup>٣) مسائل عبد الله (٢/٣١٧)، رقم المسألة (٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) بدائع الفوائد (٤/ ١٥٠٤)، وينظر: الروايتين (١/ ١٦٣)، والمغني (٢/ ٥٨٥).

الثابت عن الصحابة على المنهم المنهم

فإن لم يسمع دعاء الإمام فإنه يدعو، قال أبو داود تَخْلَلْهُ: قلت للإمام أحمد: إذا لم أسمع قنوت الإمام أدعو؟ قال: نعم.

الفائدة الثالثة: قال ابن قدامة تَخْلَللهُ: (وإذا أخذ الإمام في القنوت أمّن من خلفه، لا نعلم فيه خلافًا)(١).

الفائدة الرابعة: من نسي القنوت في الوتر، فهل يسجد للسهو؟

الأقرب في هذا ما ذكره أبو داود كَثْلَتْهُ في مسائله (٢) عن الإمام أحمد كَثْلَتْهُ أنه قال: (إن كان ممن تعود القنوت فليسجد سجدتي السهو)، وهذا على الاستحباب؛ لأن القنوت مشروع على الصحيح (٣).



<sup>(</sup>١) المغنى (٢/ ٥٨٤).

<sup>(</sup>٢) رقم (٤٨٧)، وينظر: مسائل عبد الله (٢/ ٣١٥)، رقم المسألة (٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأوسط (١٨/٥)، ومختصر قيام الليل ص٣٣٥.



## المسألة السادسة عشرة:

### ما يستحب فعله بعد الفراغ من الوتر

أخرج الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم عن أبيّ ابن كعب على أن رسول الله على كان إذا سلّم من الوتر قال: «سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات، يطيل في آخرهن.

فيُسنُّ لمن انتهى من وتره أن يقول عقبه: سبحان الملك القدوس، ويرفع القدوس، سبحان الملك القدوس، ويرفع صوته في الثالثة.

#### 🕸 تنبيه.

جاء في سنن الدارقطني، والسنن الكبرى للبيهقي زيادة لفظة: (رب الملائكة والروح)، وفي صحتها نظر، فيقتصر على الصحيح.

#### 

أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة ولي أنها قالت ـ مخبرة عن رسول الله علي أنها أنها وهو الله علي أنه ـ: (كان يصلي الوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح).

قال النووي كَلَّهُ: (هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي، وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما، فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسًا، وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله. قال: وأنكره مالك. قلت: الصواب: أن هاتين الركعتين فعلهما على بعد الوتر جالسًا؛ لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، وبيان جواز النفل جالسًا، ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة، ولا تغتر بقولها: كان يصلي؛ فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين: أن لفظة (كان) لا يلزم منها الدوام، ولا التكرار، وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة، فإن دل دليل على التكرار عمل به، وإلا فلا تقتضيه بوضعها)(١).

قال ابن رجب عَجْلَله : (فأما صلاة ركعتين بعد الوتر، فقد

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم (۲/ ۲۲۶).

رويت عن النبي عليه من وجوه متعددة، ولم يخرج البخاري منها شيًا.

والظاهر: أن الركعتين اللتين صلَّاهما جالسًا كانتا بعد وتره، ويحتمل أن يكون قبله.

فقد خرج مسلم من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن النبي على : (كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلي ثمان ركعات، ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح).

وخرج \_ أيضًا \_ من رواية زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة، أن النبي ﷺ: (كان يوتر بتسع ركعات \_ وذكرت صفتها \_، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع، صنع في الركعتين مثل صنيعه الأول).

وفي رواية لأبي داود في هذا الحديث: كان يصلي ثمان ركعات، لا يسلم إلا في آخرهن، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم، ثم يصلي ركعة...

ثم قال: واختلف العلماء في الركعتين بعد الوتر؟

فمنهم من استحبها وأمر بها، ومنهم: كثير بن ضمرة، وخالد بن معدان.

وفعلها الحسن جالسًا. وتقدم عن أبي مجلز، أنه كان يفعلها. ومن أصحابنا من قال: هي من السنن الرواتب...

ومن العلماء من رخص فيهما، ولم يكرههما، هذا قول الأوزاعي، وأحمد.

وقال: أرجو إن فعله أن لا يضيق، ولكن يكون ذلك وهو جالس، كما جاء في الحديث. قيل له: تفعله أنت؟ قال: لا. وقال ابن المنذر: لا يكره ذلك)(١).

قال شيخ الإسلام تَحْكَلُهُ: (وأكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا الحديث؛ ولهذا ينكرون هذه، وأحمد وغيره سمعوا هذا، وعرفوا صحته. ورخص أحمد أن تصلى هاتين الركعتين وهو جالس، كما فعل على فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، لكن ليست واجبة بالاتفاق، ولا يذم من تركها، ولا تسمى «زحافة»، فليس لأحد إلزام الناس بها، ولا الإنكار على من فعلها، ولكن الذي ينكر ما يفعله طائفة من سجدتين مجردتين بعد الوتر، فإن هذا يفعله طائفة

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦/ ٢٦٠-٢٦٢)، وينظر: الأوسط (٢٠٢/٥).

من المنسوبين إلى العلم والعبادة من أصحاب الشافعي، وأحمد... إلى أن قال: وأما الصلاة «الزحافة» وقولهم: من لم يواظب عليها فليس من أهل السنة: ومرادهم الركعتان بعد الوتر جالسًا، فقد أجمع المسلمون على أن هذه ليست واجبة، وإن تركها طول عمره، وإن لم يفعلها ولا مرة واحدة في عمره، لا يكون بذلك من أهل البدع، ولا ممن يستحق الذم والعقاب، ولا يهجر، ولا يوسم منموم أصلًا؛ بل لو ترك الرجل ما هو أثبت منها كتطويل قيام الليل كما كان النبي على يطوله، وكقيام إحدى عشرة ركعة، كما كان النبي ينعل ذلك ونحو ذلك، لم يكن بذلك خارجًا عن السنة، ولا مبتدعًا، ولا مستحقًا للذم)(١).

قال ابن القيم كَالله : (ثبت عنه على أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسًا تارة، وتارة يقرأ فيهما جالسًا، فإذا أراد أن يركع قام فركع، وفي صحيح مسلم عن أبي سلمة قال سألت عائشة على صلاة رسول الله على ، فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، وفي المسند عن أم سلمة أن النبي على كان يصلي بعد

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۲۳/ ۹۵-۹۵).

الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس... إلى أن قال: والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة، وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة)(١).

#### تنبيه:

(الصلاة بعد الوتر لمن يصلي منفردًا كما جاء في هذه الأحاديث، أما الإمام والمأمومون فلا يفعلون ذلك؛ لأنه لم يرد)(٢).



<sup>(1) ; (</sup>c. lhash (1/ 177).

<sup>(</sup>٢) من إضافة شيخنا صالح الفوزان غفر الله له.



# المسألة السابعة عشرة:

#### نقض الوتر

والمراد بنقض الوتر: وهو الإتيان بركعة ليشفع بها وتره الذي أداه قبل ذلك.

حكمه: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي جمرة قال: سألت عائذ بن عمرو \_ وكان من أصحاب الشجرة \_ هل ينقض الوتر؟ قال: (إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره).

وأخرج الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي بإسناد حسَّنه ابن حجر تَخْلَيْهُ (۱) من حديث طلق بن علي ضَيَّهُ قال: سمعت رسول الله عَيْ يقول: «لا وتران في ليلة».

قال الترمذي كَلْمَهُ (٢): (واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره: فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي عليه، ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا: يضيف إليها

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۲/۹۱۲).

<sup>(</sup>٢) في جامعه، باب ما جاء لا وتر في ليلة.

ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته؛ لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل، فإنه يصلي ما بدا له، ولا ينقض وتره، ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، والشافعي، وأهل الكوفة، وأحمد.

وهذا أصح؛ لأنه روي من غير وجه أن النبي ﷺ قد صلى بعد الوتر).

فالصحابة على قولين: وأهل العلم مختلفون على قولين:

### القول الأول:

لا ينقض وتره، بل يصلي مثنى مثنى ويكتفي بوتره الأول، وهو مروي عن أبي بكر، وأبي هريرة، وعائشة، وطلق بن علي، وعائذ بن عمرو، وهو قول الأئمة الأربعة، وجماعة من السلف، وحكاه القاضي عياض عن أكثر العلماء (١).

<sup>(</sup>١) المجموع (٣/ ٣٦٠)، وينظر: الاستذكار (٥/ ٢٧٩).

قال ابن رجب كَلْلله : (وهو قول ابن عباس ـ في المشهور عنه ـ، وأبي هريرة، وعائشة، وعمار، وعائذ بن عمرو، وطلق بن علي، ورافع ابن خديج. وروي عن سعد، ورواه ابن المسيب، عن أبي بكر الصديق... وذكر كَلْلله : بأن النقض يفضي إلى التطوع بالأوتار المعددة، وهو مكروه أو محظور.

وقد روي عن عائشة، أنها قالت: ذاك يلعب بوتره.

قال أحمد: كرهته عائشة، وأنا أكرهه)(١).

قال ابن المنذر كَاللَّهُ: (ولا أعلم اختلافًا في أن رجلًا بعد أن أدى صلاة فرض كما فرضت عليه، ثم أراد بعد أن فرغ منها نقضها، أن لا سبيل له إليه، فحكم المختلف فيه من الوتر حكم ما لا نعلمهم اختلفوا فيه)(٢).

#### القول الثاني:

أنه يصلي ركعة تشفع له وتره، ثم يصلي ما شاء ثم يوتر في آخر صلاته.

وهو قول جمع من الصحابة ﴿ الله عَلَيْهِ ، قال ابن رجب رَخْلُلله ؛

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (٦/ ٢٥٦-٢٥٧)

<sup>(</sup>۲) الأوسط (٥/ ١٩٩).

(قال كثير من الصحابة: يصلي ركعة واحدة فيصير بها وتره الماضي شفعًا، ثم يصلي ما أراد، ثم يوتر في آخر صلاته، وهؤلاء أخذوا بقوله عليه المعلوا آخر صلاتكم وترًا»، ولهذا روى ابن عمر هذا الحديث، وهو كان ينقض وتره، فدل على أنه فهمه منه.

وروي عن أسامة بن زيد، وغير واحد من الصحابة، حتى قال أحمد: وروي ذلك عن اثني عشر رجلًا من الصحابة.

وممن روي ذلك عنه... عمر، وعثمان، وعلي، وسعد، وابن مسعود، وابن عباس - في رواية -، وهو قول عمرو بن ميمون، وابن سيرين، وعروة، ومكحول، وأحمد - في رواية - اختارها أبو بكر، وغيره، قال ابن أبي موسى: هي الأظهر عنه.

وقول إسحاق، قال إسحاق: وإن لم يفعل ذلك لم يكن قد عمل بقول النبي على الله علوا آخر صلاتكم بالليل وترًا»(١).

وجاء عن الإمام أحمد: (أنه مخيَّر بين الأمرين؛ لأنهما جميعًا مرويان عن الصحابة)(٢).



<sup>(</sup>۱) فتح الباري (٦/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/ ٢٥٧)، وينظر: الأوسط (٥/ ٢٠٠).

# المسألة الثامنة عشرة:



### الدعاء بعد ختم القرآن

هذه المسألة لها حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون خارج الصلاة، فهذا ثابت عن أنس ضياً وهو عمل السلف الصالح رحمهم الله (١).

أخرج ابن أبي شيبة، والدارمي، والطبراني ـ بإسناد صحيح ـ عن ثابت البناني رَخِيَلُهُ قال: كان أنس إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم.

قال ابن تيمية كَلْلَهُ: (وروي عن طائفة من السلف عند كل ختمة، دعوة مجابة فإذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه، ولوالديه، ولمشايخه، وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات، كان هذا من الجنس المشروع)(٢).

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كِثْلَلْهُ: (خارج الصلاة

<sup>(</sup>١) مختصر قيام الليل ص٢٦٠.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۲۶/ ۳۲۲).

فلا أعلم نزاعًا في أنه مستحب الدعاء بعد ختم القرآن)(١).

الحالة الثانية: أن يكون الدعاء داخل الصلاة، وهذا قد فعله جمع من السلف، وحثَّ عليه الإمام أحمد كَثَلَّهُ، وأمر به، قال أبو داود: (شهدته يأمره \_ أي يأمر إمام مسجده \_ بذلك)(٢).

قال ابن قدامة وَ الصلان الفضل بن القرآن، قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله فقلت: أختم القرآن، أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح، حتى يكون لنا دعاء بين اثنين، قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن، فارفع يديك قبل أن تركع وادع بنا، ونحن في الصلاة، وأطل القيام، قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئت، قال: ففعلت بما أمرني، وهو خلفي يدعو قائمًا، ويرفع يديه.

قال حنبل: سمعت أحمد يقول: في ختم القرآن إذا فرغت من قراءة ﴿قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿ النَّاسِ]، فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع، قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة.

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۱/ ۳۵۶).

<sup>(</sup>٢) مسائل أبي داود ص٩٢، رقم المسألة (٤٥٠).

قال العباس بن عبد العظيم: وكذلك أدركت الناس بالبصرة وبمكة)(١).

قال ابن القيم تَغْلَلْهُ: (نص أحمد - تَغْلَلْهُ تعالى - على استحباب ذلك في صلاة التراويح)(٢).

سئل الإمام أحمد تَخْلَله عن قوم أنهم إذا ختموا القرآن رفعوا أيديهم ودعوا في الصلاة؟ فقال: هكذا رأيتهم بمكة يفعلونه وسفيان بن عينة يومئذ حي \_ يعني في قيام رمضان \_(٣).

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَاللَّهُ: (لكن في الصلاة هو الذي حصل فيه الإثارة الآن والبحث، فلا أعلم عن السلف أنَّ أحدًا أنكر هذا في داخل الصلاة، كما أني لا أعلم أحدًا أنكره خارج الصلاة، هذا هو الذي يعتمد عليه في أنه أمر معلوم عند السلف قد درج عليه أولهم وآخرهم، فمن قال: إنه منكر فعليه الدليل، وليس على من فعل ما فعله السلف، وإنما إقامة الدليل على من أنكره وقال: إنه منكر أو إنه بدعة، هذا ما درج عليه سلف الأمة، وساروا عليه، وتلقاه خلفهم عن سلفهم،

<sup>(</sup>١) المغنى (٢/ ٢٠٨)، وينظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) جلاء الأفهام ص٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) مسائل أبي داود ص٩٢-٩٣، رقم المسألة (٤٥١).

وفيهم العلماء، والأخيار، والمحدثون، وجنس الدعاء في الصلاة معروف من النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل؛ فينبغي أن يكون هذا من جنس ذاك)(١).

جاء في جواب اللجنة الدائمة: (الدعاء عند ختم القرآن فعله السلف، فقد كان موجودًا في القرون المفضلة، حيث كانوا يحضرون عند ختم القرآن، ويدعون في الصلاة وخارجها، وليس هو بدعة)(٢).

#### 🖒 فائدتاني.

الفائدة الأولى: لم يصح حديث في دعاء ختم القرآن في الصلاة، ولا خارجها، وأما حديث (عند كل ختمة دعوة مستجابة)، فلا يصح (3)، وقد روي عن الإمام مالك كَثْلَالُهُ أنه قال: (إن الدعاء بعد الختم ليس من عمل الناس)، وهذا محلُّ تأمل ـ إن صح عن الإمام مالك ـ، فقد ثبت عن أنس في كما مضى أنه

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۱/ ۳۵۲).

<sup>(</sup>Y) الفتاوى المجموعة الثانية (7/3).

<sup>(</sup>٣) جلاء الأفهام ص٤٨٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: العلل للدارقطني (١٢/١٣٧).

يدعو بعد ختم القرآن، ثم إنَّ الناس في مكة، والبصرة، يفعلونه في الصلاة، ومعهم من أئمة الإسلام كابن عيينة سَخَلَسُهُ وغيره، ولم ينكروه، فهذا مما يجعل هذا القول محل نظر من جهة ثبوته عن الإمام مالك سَخَلَسُهُ.

ومن جهة أخرى أن جماعات من الناس فعلوه، كما قاله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل كَثْلَالُهُ فصار هذا العمل مما عمله الناس في ذلك الزمان، وتوارثوه.

(والدعاء مشروع في الجملة، وهو أعظم أنواع العبادة، وآكد مواطنه الصلاة، وعند الانتهاء من قراءة القرآن، فلا وجه للتشدد في إنكاره ووصفه بالبدعة، وعمل كثير من المسلمين به من عهد الإمام أحمد، وفيهم الأئمة والعلماء حجة على من أنكره)(١).

المفائدة الثانية: قال أبو داود تَخْلَسُهُ: (قلت لأحمد: قال ابن المبارك: إذا كان الشتاء فاختم في أول الليل، وإذا كان الصيف فاختم في أول النهار؟ فرأيتُ كأنه أعجبه)(٢).

وقد أورد الدارمي رَخِمَلُمْهُ في سننه آثارًا عن السلف في ذلك،

<sup>(</sup>١) من إضافة شيخنا صالح الفوزان غفر الله له.

<sup>(</sup>٢) مسائل أبي داود ص٩٣، رقم المسألة (٤٥٥).

ورواها في (باب في ختم القرآن)(١) ومن تلك الآثار:

قال ثابت البناني وَعَلَيْتُهُ: كان أنس بن مالك إذا أشفى على ختم القرآن بالليل بقّى منه شيئًا حتى يصبح فيجمع أهله فيختمه معهم.

وقال عبدة بن أبي لبابة تَخْلَسُهُ قال : إذا ختم الرجل القرآن بنهار، صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإن فرغ منه ليلًا، صلت عليه الملائكة حتى يصبح.

قال إبراهيم النخعي تَغْلَلُهُ: إذا قرأ الرجل القرآن نهارًا صلت عليه الملائكة حتى عليه الملائكة حتى يمسي، وإن قرأه ليلًا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. قال سليمان: فرأيت أصحابنا يعجبهم أن يختموه أول النهار وأول الليل.



<sup>(</sup>١) سنن الدارمي (٤/ ٢١٧٩).

## المسألة التاسعة عشرة:



### صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح

هذه المسألة تندرج تحت مسألة صلاة المفترض خلف المتنفل.

قال ابن قدامة كَثْمَالُهُ: (وفي صلاة المفترض خلف المتنفل روايتان:

إحداهما، لا تصح . . . اختارها أكثر أصحابنا، وهذا قول الزهري، ومالك، وأصحاب الرأي؛ لقول النبي على الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» متفق عليه . . .

والثانية: يجوز، وهذا قول عطاء، وطاووس، و أبي رجاء، والأوزاعي، والشافعي، وسليمان بن حرب، وأبي ثور، وابن المنذر..

وهي أصح ؛ لما روى جابر بن عبد الله، أن معاذًا كان يصلي مع رسول الله عليه ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، متفق

عليه)(١).

والأقرب هو جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وهو اختيار شيخ الإسلام (٢)، قال كَثْمَلَّهُ: (والذين منعوا ذلك ليس لهم حجة مستقيمة، فإنهم احتجوا بلفظ لا يدل على محل النزاع)(٣).

وهذا القول هو ترجيح الشيخ محمد بن إبراهيم كَثْلَتْهُ (٤)، وهو المفتى به (٥).

### 

إذا كان الداخلون إلى المسجد جماعة، فهل الأفضل في حقهم إقامة صلاة العشاء جماعة أم الدخول مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء ؟

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَثْلَلْهُ: (إذا كان الداخل اثنين فأكثر، فالأفضل لهم إقامة الصلاة وحدهم أعني صلاة

<sup>(</sup>۱) المغنى (۲/ ۳۰).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۲۳/ ۳۸۹)، والإنصاف (٤/٠/٤).

**<sup>(</sup>۳)** الفتاوي (۲۳/ ۳۸۵).

<sup>(</sup>٤) الفتاوي (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر: فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز تَحْلَلْلهُ (١٨١/١٢)، وفتاوى اللجنة الدائمة (٤٠٦/٧).

العشاء، ثم يدخلون مع الناس في التراويح، وإن دخلوا مع الإمام بنية العشاء فإذا سلم الإمام قام كل واحد فكمل لنفسه فلا بأس؛ لأنه ثبت «عن معاذ رضي أنه كان يصلي مع النبي وسلاة العشاء فريضته، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نفل ولهم فرض»، أما إن كان الداخل واحدًا فالأفضل له أن يدخل مع الإمام بنية العشاء حتى يحصل له فضل الجماعة فإذا سلم الإمام من الركعتين قام فأكمل لنفسه صلاة العشاء)(۱).

وجاء في جواب اللجنة الدائمة ما نصه: (الأحوط أن يصلوا جماعة بأقرئهم، خروجًا من الخلاف في صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، ولو صلوا العشاء مقتدين بمن يصلي التراويح إمامًا بالجماعة صحت صلاتهم، وكان لهم أجر الجماعة، على الراجح من قولي العلماء)(٢).

وسئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز أن يقوم الإمام لصلاة التراويح مع أن هناك جماعة تصلى العشاء جماعة ثانية ؟

الجواب: (لا مانع أن يقوم الإمام لصلاة التراويح بعد الفراغ من صلاة العشاء وراتبتها، ولو كان هناك جماعة يصلون ؛ لأنهم

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۳۰/۲۹).

**<sup>(</sup>۲)** الفتاوي (۷/۲۰۶).

قد فاتتهم صلاة العشاء مع الإمام، ولهم أن يصلوا مع الإمام الذي يصلي التراويح، وهم بنية صلاة العشاء، فإذا سلم قاموا وأتموا لأنفسهم، أو يصلوا جماعة وحدهم في مكان لا يكون فيه تشويش عليهم ولا على الإمام)(١).





<sup>(</sup>١) فتاوى اللجنة المجموعة الثانية (٦/ ٨٠).

# المسألة العشرون،



### بعض المخالفات في صلاة الليل

المخالفات والأخطاء كثيرة في هذا الباب، وهي على درجات قد تصل إلى حد البدعة، وقد تكون خلاف الأولى، فهي متفاوتة في حكمها.

#### فمن المخالفات:

ا ـ القيام إلى ثالثة في صلاة الليل ثم الاستمرار إلى أن يأتي برابعة، فيكون قد صلى أربع ركعات متواليات، وهذه قد مضى بيان حكمها، وأنها لا تجوز.

٢ ـ مواصلة الإمام قراءته للقرآن استكمالًا لقراءته في صلاة الليل من تراويح وقيام، وهذه المواصلة لها حالتان:

أ) مواصلته في الصلوات كأن يقرأ في صلاة العشاء، وصلاة الفجر استكمالًا لما تم الوقف عنده في قراءة صلاة الليل استعجالًا لختم القرآن، فهذا ليس من عمل السلف، قال معالي الشيخ العلامة صالح الفوزان \_ غفر الله له \_: (هذا شيء لم يفعله

السلف، ولا هو معروف، ونحن لا نحدث شيئًا من عندنا)(۱)، وقال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين كَلِّلَهُ عن هذا العمل: (اجتهاد في غير محله)(۲).

وإلحاقه بالتأليف (٣) الذي ذكره الفقهاء محل نظر، فليس في هذا شيء يروى، كما قاله الإمام أحمد كَثْلَتُهُ إلا ما رُوي عن عثمان صَلِيْهِ أنه فعل ذلك في المفصل وحده (٤)، ولما كانت المسألة كذلك من الاشتباه، كان باب الاحتياط قائمًا، لا يلجه إلا أهل الورع.

وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَالله عن مثل هذا فأجاب: (بأن الأولى ترك ذلك؛ لأنه لم يحفظ عن النبي عليه، ولا عن خلفائه الراشدين في ، وكل الخير في اتباع سيرته عليه الصلاة والسلام، وسيرة خلفائه في )(٥).

ب) مواصلته القراءة خارج الصلاة فتجده ينتهي من سورة في صلاة التراويح، وإذا جاء من الغد، فإذا هو قد تجاوز ما وقف

<sup>(</sup>١) من شريط الآداب الشرعية.

<sup>(</sup>۲) جلسات رمضانیة (۲/۵۷).

<sup>(</sup>٣) التأليف هو: قراءة سورة في صلوات الفريضة ثم السورة التي تليها وهكذا.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مسائل عبد الله رقم المسألة (٣٩٢)، والمغنى (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) الفتاوي (١٢/ ١٤٦).

عليه ليلة أمس، فإذا سئل قال: قد قرأته خارج الصلاة، فهذا العمل سئل عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَثْلَاهُ: ونص السؤال: (بعض الأئمة لم يتيسر لهم ختم القرآن في قيام رمضان فلجأ بعضهم إلى القراءة خارج الصلاة حتى يستطيع أن يختم القرآن ليلة تسع وعشرين، فهل لذلك أصل في الشرع المطهر؟ فأجاب بقوله: لا أعلم لهذا أصلًا، والسنة للإمام أن يسمع المأمومين في قيام رمضان القرآن كله، إذا تيسر له ذلك من غير مشقة عليهم، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج وإن لم يختمه، وقد صح عن رسول الله عليه أمرنا فهو رد»)(۱).

وعرض مثل هذا السؤال على اللجنة الدائمة فأجابت: (لا نعرف هذا من السنة، ولا من عمل صالح سلف الأمة، والخير كل الخير في الاتباع، والعبادات مبنية على التوقيف، فلا يدخلها الاجتهاد ولا القياس)(٢).

(وهذا العمل حدث عندما عجز كثير من الأئمة عن قراءة القرآن كله في صلاة التراويح لكسلهم وتكلفهم بالتزام أحكام التجويد في القراءة على وجه يشق عليهم، وعلى من خلفهم، ولو

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۳۰/ ۳۳- ۳٤).

<sup>(</sup>٢) فتاوى اللجنة المجموعة الثانية (٦/ ٩٠).

أنهم توسطوا في القراءة، ووزعوا القرآن على ليالي رمضان توزيعًا عادلًا لسهل عليهم ختم القرآن في صلاة التراويح من غير مشقة)(١).

٣ ـ حمل المأموم المصحف في صلاة التراويح، ولم يكن ثمت حاجة كالفتح على الإمام إذا ارتج عليه، فهذا المأموم ضيع بعض السنن المستحبة، وقام بعمل ليس بمشروع، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يَخْلَلله : (لا أعلم لهذا أصلا، والأظهر أن يخشع ويطمئن، ولا يأخذ مصحفًا، بل يضع يمينه على شماله كما هي السنة، يضع يده اليمني على كفه اليسرى الرسغ والساعد ويضعهما على صدره، هذا هو الأرجح والأفضل، وأخذ المصحف يشغله عن هذه السنن ثم قد يشغل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات، والآيات، وعن سماع الإمام، فالذي أرى أن ترك ذلك هو السنة، وأن يستمع وينصت ولا يستعمل المصحف، فإن كان عنده علم فتح على إمامه و إلا فتح غيره من الناس، ثم لو قدر أن الإمام غلط، ولم يفتح عليه ما ضر ذلك في غير الفاتحة، إنما يضر في الفاتحة خاصة ؛ لأن الفاتحة ركن لا بد منها، أما لو ترك بعض الآيات من غير الفاتحة ما ضره ذلك إذا لم يكن وراءه من ينبهه، ولو كان واحد يحمل المصحف على الإمام عند الحاجة، فلعل هذا

<sup>(</sup>١) من إضافة شيخنا صالح الفوزان غفر الله له.

لا بأس به، أما أن كل واحد يأخذ مصحفًا فهذا خلاف السنة)(١).

إطفاء أنوار المسجد طلبًا للخشوع، أو جعل نور الإضاءة خافتًا لأجل ذلك، فهذا محل نظر؛ لأنه لم يرد عن السلف أنهم يطفئون سُرُجهم في المساجد طلبًا للخشوع (٢).

وقد تلحق بمسألة إغماض العين في الصلاة طلبًا للخشوع، وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة والله أن رسولنا وحديث عائشة وألها أن رسولنا والله أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف، قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية، فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي»، ولم يرشد وله إلى إغماض العينين في الصلاة لمن ألهاه شيء تطلبًا للخشوع.

وقد سمعتُ شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز كَاللهُ سئل عن إمام يطفئ الأنوار طلبًا للخشوع فقال: (ليس لهذا أصل، ويُبيَّن له أنَّ هذا غلط).

وسمعتُ شيخنا العلامة صالح اللحيدان \_ غفر الله له \_ يقول:

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۱/ ۳٤٠).

<sup>(</sup>٢) أضاف الشيخ صالح الحصين - غفر الله له -: (أنه لم يرد عنهم أيضًا أنهم يرفعون الصوت إلى درجة ٩٠ ديسبل، ولا أنهم يبالغون في الإضاءة إلى مستوى البروجكترات المبهرة، وكلاهما يذهب أو يؤثر على الخشوع في حق كثير من الناس).

(التنطع الزائد ينبغي أن يجتنب، والقلب الخاشع لا تؤثر عليه المصابيح، واستنان شيء لا دليل عليه نوع من البدع، وقد قال النبي عليه : «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»).

وسألت شيخنا العلامة صالح الفوزان ـ غفر الله له ـ عن هذا، فاستنكره، ونبَّه على أنَّ (إطفاء الأنوار الزائدة التي لا حاجة إليها تجنبًا للإسراف لا بأس به)(١).

• إلقاء الموعظة بين الوتر والتراويح، قال الشيخ محمد بن عثيمين وَهُلَيُّهُ: (أما الموعظة فلا؛ لأن هذا ليس من هدي السلف، لكن يعظهم إذا دعت الحاجة أو شاء بعد التراويح، وإذا قصد بهذا التعبد فهو بدعة، وعلامة قصد التعبد أن يداوم عليها كل ليلة، ثم نقول: لماذا يا أخي تعظ الناس؟ قد يكون لبعض الناس شغل يحب أن ينتهي من التراويح، وينصرف ليدرك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)، وإذا كنت أنت تحب الموعظة، ويحبها أيضا نصف الناس بل يحبها ثلاثة أرباع الناس، فلا تسجن الربع الأخير من أجل محبة ثلاثة أرباع، أليس الرسول هي قال: "إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف فإن من ورائه الضعيف والمريض وذا الحاجة» أو كما قال

<sup>(</sup>١) من إضافة الشيخ غفر الله له.

عليه الصلاة والسلام، يعني: لا تقس الناس بنفسك أو بنفس الآخرين الذين يحبون الكلام والموعظة، قس الناس بما يريحهم، صل بهم التراويح، وإذا انتهيت من ذلك، وانصرفت من صلاتك، وانصرف الناس، فقل ما شئت من القول)(۱).

(ثم إن هذا العمل يشغل عن مواصلة صلاة التراويح، ويقطع الموالاة بينه، وهو عمل محدث يجب تركه، والموعظة تكون قبل صلاة التراويح أو بعدها)(٢).

آ - رفع الصوت بالبكاء، بل وتكلف ذلك، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَثْلَاهُ منبهًا على ذلك: (لقد نصحت كثيرًا ممن اتصل بي بالحذر من هذا الشيء، وأنه لا ينبغي؛ لأن هذا يؤذي الناس، ويشق عليهم، ويشوش على المصلين، وعلى القارئ، فالذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على أن لا يسمع صوته بالبكاء، وليحذر من الرياء، فإن الشيطان قد يجره إلى الرياء، فينبغي له أن لا يؤذي أحدًا بصوته، ولا يشوش عليهم) (٣).

٧ - تتبع المساجد؛ لحسن قراءة الإمام، فهذا كرهه الإمام

<sup>(</sup>١) لقاء الباب المفتوح ١١٨.

<sup>(</sup>٢) من إضافة شيخنا صالح الفوزان غفر الله له.

**<sup>(</sup>٣)** الفتاوي (١١/ ٣٤٢).

أحمد كَثْلَاهُ، فقد قال محمد بن بحر: رأيت أبا عبد الله في شهر رمضان، وقد جاء فضل بن زياد القطان، فصلى بأبي عبد الله التراويح \_ وكان حسن القراءة \_ فاجتمع المشايخ، وبعض الجيران حتى امتلأ المسجد، فخرج أبو عبد الله فصعد درجة المسجد، فنظر إلى الجمع، فقال: (ما هذا !! تدعون مساجدكم، وتجيئون إلى غيرها !!)، فصلى بهم ليالي، ثم صرفه كراهية لما فيه \_ يعني: من إخلاء المساجد \_ وعلى جار المسجد أن يصلي في مسجده (1).

أخرج الطبراني عن ابن عمر رضي مرفوعًا: «ليصل أحدكم في مسجده ولا يتبع المساجد»(٢).

(وهذا يدخل في المباهاة التي تبطل العمل، وتدخل في الرياء، وفيه مشقة على الناس بكثرة الزحام، ويخشى على الإمام أن يزيد في التكلف ثم ينقطع أو يصاب بالعين، وهذا حدث كثيرًا)(٣).

<sup>(</sup>۱) بدائع الفوائد (۱/ ۱٤۹۹)، وقد حُدِّثت عن مساجد في رمضان تصلى فيها الفروض إلا العشاء والتراويح فليس هناك من يصلي مع الإمام، فجيرانها قد تركوها وذهبوا إلى ذوي الأصوات من الأئمة، فعطلوا مساجدهم من إقامة صلاة الليل فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٣٣): (رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون إلا شيخ الطبراني).

<sup>(</sup>٣) من إضافة شيخنا صالح الفوزان غفر الله له.

فإن قيل: إن معاذًا ضَلِيَّة، كان يصلي مع رسول الله عَلَيْة، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، فهو قد تتبع المساجد.

فيقال: هناك فرق فمعاذ ولله تتبع الصلاة خلف إمام المتقين، وفي مسجد رسول الله ولله الذي تضاعف فيه الصلاة بخير من ألف صلاة بخلاف المساجد الباقية، التي ليس لها هذا الفضل، الذي حث الشرع على اغتنامه، ورغّب فيه، فلو أن رجلًا في أقصى المدينة النبوية، تخطى المساجد إلى مسجد رسول الله وله فهذا خير له، ولا يقال: لا تتجاوز مسجدك(١).

ولو قيل: بتتبع الصلاة خلف أهل التقوى استدلالًا بفعل معاذ وَ الله وجه، ولكن الحال هنا مختلف جدًّا، فالتتبع لأجل الصوت فقط، ولو كان هذا القارئ ضعيفًا في ديانته، ففرق بين الحالين.

ومع ذلك فلم ينقل عن معاذ ولله عن غيره من الصحابة كأبي الصحابة كأبي موسى الأشعري، وغيره، وفي .

وقال المناوي يَخْلَبْلُهُ في تعليقه على الحديث: (ليصل الرجل

<sup>(</sup>۱) أضاف الشيخ صالح الفوزان ـ غفر الله له ـ مانصه: (والحرم ـ يعني حرم مكة ـ كله مسجد، ومحل للمضاعفة، وتكدس الناس حول الكعبة فيه مشقة، وخطر، وإخلال بالصلاة بسبب المزاحمة).

في المسجد الذي يليه) أي بقرب مسكنه (ولا يتتبع المساجد) أي لا يصلي في هذا مرة، وفي هذا مرة، على وجه التنقل فيها فإنها خلاف الأولى)(١).

أما لو كان هناك ما يدعو لتجاوز المسجد من كون الإمام لا يحسن القراءة، أو يعجل بالمأمومين عجلة ظاهرة، أو نحو ذلك، فالتجاوز إلى إمام يتقن الصلاة أولى.

٨ - ترك سنة العشاء طمعًا في الانتهاء من صلاة الترويح بأسرع وقت، أو جعل راتبة العشاء داخلة في التراويح، قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَاللهُ فيمن ينوي راتبة العشاء مع صلاة التراويح: (السنة أن تصلى قبل صلاة التراويح؛ لأنها سنة مستقلة، والتراويح سنة مستقلة)(٢).

9 ـ تفويت صلاة العشاء في أول وقتها؛ لإدراك التراويح في مسجد آخر، (خلاف السنة؛ لأن السنة أن التراويح تكون بعد صلاة العشاء براتبتها)(٣).

١٠ \_ إقامة صلاة التراويح قبل إعلان دخول الشهر، سئل

<sup>(</sup>١) فيض القدير (٥/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۳۰/ ۵٦).

<sup>(</sup>٣) من إضافة الشيخ صالح الفوزان غفر الله له.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كَالله عن بعض الأئمة يشرع في صلاة التراويح قبل إعلان رؤية الهلال؟ فقال: (لا ينبغي هذا؛ لأن التراويح إنما تفعل في رمضان، فلا ينبغي أن يصلي أحد حتى تعلن الحكومة رؤية الهلال)(١).

(وهذا بدعة؛ لأن التراويح لا تصلى إلا في رمضان)(٢).

وأذكر مرة في إحدى المدن أن قاضي بلد صلى بالناس التراويح؛ لأنه رفع إلى مجلس القضاء برؤية الهلال!! ثم تبين أن المجلس لم يثبت له دخول شهر رمضان، (فيكون هذا القاضي قد أخطأ وأوهم الناس بدخول الشهر، وهو لم يدخل)(٣).

11 ـ طلب الإمام مالًا عن صلاته التراويح بالناس، سئل الإمام أحمد كَلْسُهُ عن إمام قال لقوم: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهمًا؟ قال: أسأل الله العافية، من يصلي خلف هذا!! (٤) ؛ (لأنه جعل الصلاة لطلب المال فيكون ممن يريد الحياة الدنيا بعمل الآخرة) (٥).

١٢ \_ ومن المخالفات: إدخال الكميرات في المساجد؛

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۳۰/۲۲).

<sup>(</sup>٢) من تعليق الشيخ صالح الفوزان غفر الله له.

<sup>(</sup>٣) من تعليق الشيخ صالح الفوزان غفر الله له.

<sup>(</sup>٤) مسائل أبي داود ص٩١، رقم المسألة (٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) من تعليق الشيخ صالح الفوزان غفر الله له.

لتصوير صلاة التراويح والقيام، فيصور الإمامُ صلاته، ودعاءه، وبكاءه، وجميع عبادته، وكثرة الناس خلفه، وهذا العمل نذير شؤم، وفيه مفاسد كثيرة:

منها: ارتكاب لأمر مشتبه، عدّه جمع من العلماء من الكبائر. ومنها: إشغال للمصلين.

ومنها: إضعاف لإقبال القلب على الله.

ومنها: تطلُّبُ ثناء الناس.

ومنها: تصيَّد للشهرة.

ومنها: فتح لباب الرياء، قد يلجه بعض الناس، وهذا باب أخفى من دبيب النمل، فالحذر الحذر.

ومنها: تصوير من لا يرضى بالتصوير، بل وجعله مرتكبًا لما يراه حرامًا عليه.

وما فيها من منفعة ـ إن وجدت ـ لا تقارن بهذه المفاسد، والمؤمن في هذا الشهر، وفي غيره، يطلب صلاح قلبه، ويقبل على ربه، ويحاول إخفاء عمله، وأنَّى يتحقق هذا والكميرات تتقلب بين يديه، تُسجل حركاته، وسكناته، وقد يكون هذا التصوير بابًا لفساد الأعمال، وتضييعًا للجهد، فعلى من يفعل ذلك من الأئمة تقوى الله، والحرص على رضاه، و(ما قلَّ من الدنيا كان أقل

للحساب يوم القيامة)، وقد نبَّه العلامة الشنقيطي تَعْلَمُهُ في تفسيره (١) على هذه المسألة.

17 من الأخطاء النداء لصلاة القيام والأذان لها، سئل الإمام أحمد كَالله عن قوم يعقبون في رمضان فيقول المؤذن في الوقت الذي يعقبون فيه: «حي على الصلاة حي على الفلاح»؟ قال: أخشى أن يكون هذا بدعة، وكرهه(٢).

١٤ ـ المخالفات في الدعاء، وهذا يشمل مخالفات كثيرة،
 وقد أُلِّفت في ذلك مؤلفات، ومن المخالفات الواقعة في الدعاء:

1) رفع البصر إلى السماء أثناء الدعاء، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وَالله الله عليه قال: «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم» وأصل الحديث في الصحيحين.

المبالغة في رفع اليدين ظنًا أن هذا أقرب للإجابة، وأبلغ في الخشوع، (ورفع اليدين يكون حذاء الصدر إلا في الاستسقاء)(٣)، أخرج الشيخان عن أنس والهيئة أنه قال: كان

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٦٨/٥)، عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن الْمَا أَضُواء البيان (٦٨/٥)، عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلبُيْتِ الْبَيْرِينَ وَالْوَالِيَّعِ السَّجُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ السَّجُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

<sup>(</sup>٢) مسائل أبى داود رقم المسألة (٢٤).

<sup>(</sup>٣) من تعليق الشيخ صالح الفوزان غفر الله له.

رسول الله على لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه.

فقد قصر أنس ضي المبالغة في رفع اليدين في الدعاء من حال الرسول علي في الاستسقاء فقط.

وقال ابن رجب تَخْلَسُهُ: (أراد ـ أي أنس ـ أنه لم يرفع يديه هذا الرفع الشديد حتى يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء)(١).

قال شيخ الإسلام تَعْلَمُهُ: (ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق، ويتشدق، وأمثال ذلك، فهذه الأدعية، ونحوها منهي عنها)(٢).

نعامة الصوت به، فعامة السلف على كراهية رفع الصوت بالدعاء، بل نص غير واحد أنه محدث $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (٦/ ٢٩٩ و٣٠٠).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۱۰/ ۲۱۷).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس (١/٥٥٣) وفتح الباري لابن حجر (٦/٦٥)، والآداب الشرعية (٢/٢٩٤)، وفتح الباري لابن رجب (٥/٢٣٨ ـ ٢٣٨).

قال الحسن البصري تَخْلَلْهُ : "رفع الصوت بالدعاء بدعة" (١). وسمع مجاهد تَخْلَلْهُ رجلًا يرفع صوته بالدعاء، فرماه بالحصي (٢).

قال ابن المسيب يَخْلَبُهُ : «أحدث الناس الصوت عند الدعاء»(٣).

قال الطبري كَالله : معلقًا على حديث أبي موسى الأشعري والمتفق عليه «أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا...» «فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر، وبه قال عامة السلف من الصحابة والتابعين»(٤).

بل حكى النحاس تَغْلَلْهُ الإجماع على ذلك، فقال: (العلماء مجمعون على كراهية رفع الصوت بالدعاء)(٥).

و) تلحينه والتعبد بذلك، حتى أنك تسمع تغنيه بالدعاء كتغنيه بالقرآن، وهذا خطأ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَثْلَاهُ: «قوله على : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»، يقتضي أن التغني

<sup>(</sup>١) ينظر: الاستقامة (١/٣٢٣)، وفتح البارى لابن رجب (٥/٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (٨٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) قال ابن تيمية في الاقتضاء (١٥١/٢): (وروى الخلال بإسناد صحيح) ثم ذكر كلام ابن المسيب كَلِيَّلَةٍ.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري لابن حجر (٦/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٥) الناسخ والمنسوخ (١/ ٥٥٣)

المشروع هو بالقرآن، وأن من تغنّى بغيره فهو مذموم»(١).

7) الاعتداء في ألفاظ الدعاء ومعانيه، وتكثيرها بلا حاجة، وهي كثيرة جدًا، مثاله ما أخرجه أبو داود عن ابن لسعد بن أبي وقاص الله قال: (سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة، ونعيمها، وبهجتها، وكذا، وكذا، وأعوذ بك من النار، وسلاسلها، وأغلالها، وكذا، وكذا، فقال: يا بني إني سمعت رسول الله على يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء»، فإياك أن تكون منهم إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر).

قال شيخ الإسلام كَثْلَالُهُ: (الدعاء ليس كله جائزًا، بل فيه عدوان محرم، والمشروع لا عدوان فيه، وأن العدوان يكون تارة في كثرة الألفاظ، وتارة في المعاني)(٣).

<sup>(</sup>١) الاستقامة (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) الفتاوى المجموعة الثانية (٦/٦)، وينظر للفائدة: تصحيح الدعاء للشيخ بكر أبو زيد ص ٨٢ - ٨٣.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٧٤ و ٤٧٥).

وقال كَالله : ( والاعتداء في الدعاء تارة يكون بأن يسأل ما لا يصلح له مثل منازل الأنبياء، أو يسأل أن يكون ملكًا لا يحتاج إلى طعام وشراب، أو أن يعلم الغيب، أو أن يكون عنده خزائن الله يعطي منها ما يشاء ويمنع ما يشاء، فإذا سأل ما هو من خصائص الربوبية أو خصائص النبوة كان هذا اعتداء، وكذلك إذا سأل الله جبلًا من ذهب، أو أن يجعل السموات أرضًا، والأرض سماوات، أو أن لا يقيم الساعة كل هذا من الاعتداء.

ومنه: أن يسأل ما فيه ظلم لغيره، ولهذا كان النبي على يقول في دعائه المشهور الذي رواه أحمد، وغيره، والترمذي وصححه عن ابن عباس: «رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي». . . فقوله: «وانصرني على من بغى علي»، دعاء عادل لا دعاء معتد، يقول: انصرنى على عدوي مطلقًا . . .

وقد جعل الصحابة من الاعتداء ما هو دون هذا من تكثير الكلام الذي لا حاجة إليه كما في سنن أبي داود وغيره)(١)، وذكر الحديث الماضي.

<sup>(</sup>۱) الرد على البكري ص٩٤ ـ ٩٦، وينظر: مجموع الفتاوى (١/ ١٣٠)، و(٢٢/١٥).

وقال كَثْلَاهُ: (وأي اعتداء أعظم وأشنع من أن يسأل العبد ربه: أن لا يفعل ما قد أخبر أنه لا بد أن يفعله، أو أن يفعل ما قد أخبر أنه لا يفعله)(١).

٧) ومن الأخطاء: التأمين على موضع من الدعاء ليس محلًا
 للتأمين.

قيل للإمام أحمد تَغْلَله إذا قال الإمام: (اللهم إنا نستعينك ونستغفرك) يقول من خلفه: آمين؟ قال: يؤمن في موضع التأمين (٢).

أخرج ابن نصر تَخْلَسُهُ عن معاذ القارئ أنه قال في قنوته: اللهم قحط المطر، فقالوا: آمين!! فلما فرغ من صلاته قال: قلت: اللهم قحط المطر، فقلتم: آمين، ألا تسمعون ما أقول، ثم تقولون آمين (٣).

## 

اللحن في الدعاء، والخطأ في النحو لا يمنع الإجابة.

سئل شيخ الإسلام تَخْلَشُهُ عن رجل دعا دعاء ملحونًا، فقال له رجل: ما يقبل الله دعاء ملحونًا ؟

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱٤/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) مسائل أبي داود ص٩٦، رقم المسألة (٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) مختصر قيام الليل ص٣٢٦.

فأجاب بقوله: (من قال هذا القول، فهو آثم مخالف للكتاب والسنة، ولما كان عليه السلف، وأما من دعا الله مخلصًا له الدين بدعاء جائز سمعه الله، وأجاب دعاءه سواء كان معربًا أو ملحونًا، والكلام المذكور لا أصل له؛ بل ينبغي للداعي إذا لم يكن عادته الإعراب أن لا يتكلف الإعراب قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع، وهذا كما يكره تكلف السجع في الدعاء، فإذا وقع بغير تكلف، فلا بأس به، فإن أصل الدعاء من القلب واللسان تابع للقلب. ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه، ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه لا يحضره قبل ذلك، وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه. والدعاء يجوز بالعربية، وبغير العربية، والله سبحانه يعلم قصد الداعي، ومراده، وإن لم يقوم لسانه)(۱).

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.



<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۲۲/ ٤٨٨).

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | رقم | الموضوع                                   |
|--------|-----|-------------------------------------------|
| ٥      |     | تقديم الشيخ صالح الفوزان                  |
| ٩      |     | المقدمة                                   |
| ٩      |     | إقسام الله بالليل                         |
| ٩      |     | الليل من آيات الله                        |
| ٩      |     | امتنان الله بالليل على خلقه               |
| ١.     |     | فرح السلف بقدوم الليل                     |
| ١.     |     | أعظم ما في الليل                          |
| 11     |     | انكسار العبد بين يدي ربه بالصلاة          |
| 11     |     | توجيه الله لنبيه ﷺ لأداء صلاة الليل       |
| 11     |     | ثناء الله على عباده المتقين بأنهم أصحاب ق |
| 10     |     | المسألة الأولى: مشروعية قيام الليل        |
| 10     |     | الأدلة من الكتاب والسنة                   |
| 17     |     | الإجماع على مشروعيتها                     |
| 17     |     | التراويح سنة بالإجماع                     |
| 17     |     | أداؤها جماعة سنة                          |
| 17     |     | فائدة: صلاة الليل جماعة في رمضان أفضر     |
| 17     |     | كلام ابن المنذر                           |
| 17     |     | كلام النووي                               |
| ۱۸     |     | كلام شيخ الإسلام                          |

## الموضوع رقم الصفحة

| توجيه شيخ الإسلام لحديث: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المكتوبة»المكتوبة المكتوبة المكت |
| كل ما شرعت فيه الجماعة ففعلها جماعة أفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تنبيه: الجماعة لصلاة التطوع في غير رمضان تجوز أحيانًا بشرط ألا تتخذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كلام ابن قدامةكلام ابن قدامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كلام شيخ الإسلامكلام شيخ الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المسألة الثانية: فضل صلاة الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الأدلة من السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قول ابن مسعود رقطینهقول ابن مسعود رقطینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قول عبد الله بن عمرو رضِّيجيَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كلام ابن رجب في سبب تفضيل صلاة الليل على صلاة النهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فضل خاص لصلاة الليل في رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المسألة الثالثة: وقت صلاة الوتر وصلاة التراويح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إجماع أهل العلم على أن وقتها يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الفجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حكاية محمد بن نصر للإجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وكذا ابن المنذر، وابن عبد البر، وابن حزم، وابن قدامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الأدلة على وقتها من السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حديث عائشة رخينها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حديث أبي بصرة وَقِلْطُهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أفضل أوقات الليل آخره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حدیث جابر رفعی،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## الموضوع رقم الصفحة

|     | قول ابن سيرين: (ما رأيت أحدًا ممن يؤخذ عنه إلا أن الوتر من آخر     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 4 9 | الليل أفضل)ا                                                       |
| 4 9 | كلام ابن رجبكلام ابن رجب                                           |
| ۳.  | وصية الرسول ﷺ لبعض أصحابه للوتر قبل النوم                          |
| ۳.  | كلام النوويكلام النووي                                             |
| ۳۱  | كلام شيخ الإسلام                                                   |
| ۳۱  | استدراك ابن رجب                                                    |
| ۳۱  | فائدتان: الأولى: استحباب التنفل بين المغرب والعشاء                 |
| ٣٣  | الثانية : هل تأخير صلاة التراويح إلى آخر الليل أفضل؟               |
| ٣٣  | كلام ابن القيمكلام ابن القيم                                       |
| ٣٣  | تنبيه في أن صَّلاة التراويح تكون بعد العشاء وسنتها الراتبة         |
| ٤   | قول شيخ الإسلامقول شيخ الإسلام                                     |
| 0   | المسألة الرابعة: عدد ركعات صلاة الليل                              |
| 0   | قول عائشة عَيْضًاقول عائشة عَيْضًا                                 |
| ٥   | كلام ابن عبد البركلام ابن عبد البر                                 |
| 0   | الاقتصار على إحدى عشرة ركعة لمن قام كقيام رسول الله ﷺ أفضل         |
| ٥   | المراد بطول القنوت                                                 |
| ٥   | كلام النوويكلام النووي                                             |
| 0   | كلام شيخ الإسلام                                                   |
|     | إذا تخلفت الصفة التي كان يفعلها رسول الله ﷺ في صلاة الليل فالزيادة |
| ٦   | في الركعات أفضل، وهو الثابت عن السلف الصالح                        |
| ٧   | قول عطاء: (أدركت الناس وهم يصلون ثلاثًا وعشرين ركعة)               |
| ٧   | قول ابن عبد البر: أن هذا قول جمهور العلماء                         |

| الصفحة | الموصوع                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| ٣٧     | قول البغويقول البغوي                                              |
| **     | قول النووي                                                        |
| ٣٨     | ليس هناك عدد لا تجوز الزيادة عليه ولا النقص منه بالإجماع          |
|        | قول ابن عبد البر: ليس في عدد الركعات من صلاة الليل حد محدود       |
| ٣٨     | عند أحد من أهل العلم                                              |
| ٣٨     | حكاية العراقي الاتفاق على ذلك                                     |
| ٣٨     | من ظن أنه لا تجوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة فقد أخطأ             |
| ٣٨     | كلام شيخ الإسلامكلام شيخ الإسلام                                  |
|        | فائدة: في صحة الاستدلال بحديث: (صلاة الليل مثنى مثنى) على هذه     |
| ٣٩     | المسألةا                                                          |
|        | التنبيه على خطأ بعض الشباب في التشويش على المصلين في الحرمين      |
| ٣٩     | بعد التسليمات الخمس الأولى وجمعهم بين سوء الأدب والجهل            |
| ٤١     |                                                                   |
| ٤١     | التفريق في الحكم بناء على التفريق في التسمية لا وجه له            |
| ٤١     | كلام عبد الله أبا بطينكلام عبد الله أبا بطين                      |
| ٤١     | کلام عبد العزیز بن بازکالام عبد العزیز بن باز                     |
| ٤١     | بيان خطأ بعضهم في ظنه أن الفصل هذا هو التعقيب الذي ذكره الفقهاء . |
| ٤٢     | بيان عهد الله أبا بطينكلام عبد الله أبا بطين                      |
| ٤٢     | المراد بالتعقيبالله اب بطينا                                      |
|        |                                                                   |
| ٤٢     | أكثر الفقهاء على عدم كراهة التعقيب                                |
| ٤٢     | كلام ابن رجب كلام ابن رجب                                         |
| ٤٢     | بعض من كره التعقيب كرهه لأمر آخر وهو خشية                         |
| 24     | قول الحسن البصري                                                  |

| الكمحك | —————————————————————————————————————                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢     | قول إسحاق                                                                         |
| ٤٣     | الفصل بين صلاة أول الليل وآخره ثابت عن رسول الله ﷺ                                |
| ٤٣     | قول أنس رفيطينهقول أنس رفيطينه                                                    |
| ٤٣     | تعليق صالح الفوزان                                                                |
| ٤٥     | فتوى اللجنة الدائمة                                                               |
| ٤٦     | المسألة السادسة: صفة صلاة الليل                                                   |
| ٤٦     | حديث ابن عمر ﴿ الله الله الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ٤٦     | تفسير ابن عمر ﴿ لَيْهِمُ المعنى(مثنى)                                             |
| ٤٦     | كلام ابن عبد البر وكأنه يحكي الإجماع على أن صلاة الليل مثنى مثنى .                |
| ٤٦     | قول الترمذي: في أن العمل على هذا                                                  |
| ٤٧     | قول ابن قدامة: في عدم جواز تطوع الليل إلا مثنى مثنى عند أكثر أهل العلم            |
| ٤٧     | نص الإمام أحمد فيمن قام إلى ثالثة أنه يرجع وإن شرع في القراءة                     |
| ٤٧     | كلام ابن مفلح في المبدعكلام ابن مفلح في المبدع                                    |
| ٤٧     | كلام الزركشيكلام الزركشي                                                          |
| ٤٧     | المشروع في ذلك                                                                    |
| ٤٨     | كلام عبد العزيز بن بازكلام عبد العزيز بن باز                                      |
| ٤٩     | الصلاة أربع ركعات في تسليمة واحدة لا تشرع                                         |
| ٤٩     | فائدة: يسن لمن قام من الليل أن يستفتح بركعتين خفيفتين                             |
| 01     | المسألة السابعة: جواز أداء صلاة الليل جالسًا                                      |
| 01     | إجماع العلماء على جواز ذلك                                                        |
| 07.01  | حكاية ابن عبد البر، وابن حزم، وابن قدامة، والنووي للإجماع                         |
| 0 7    | الفائدة الأولى: في أن التطوع بالصلاة مضطجعًا بدعة                                 |
| 04     | كلام شيخ الإسلام                                                                  |

| الصفحة | الموصوع رقم                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤     | كلام الخطابيكلام الخطابي                                                       |
| ٥٤     | حكاية ابن بطال الإجماع على أن النافلة لا يصليها القادر إيماء                   |
| ٥٤     | ذكر إشكال في الحاشية وبيان أمكنة جوابه                                         |
| 00     | كلام ابن القيمكلام ابن القيم                                                   |
|        | الفائدة الثانية: لم يثبت حديث في صفة الصلاة جالسًا، وأن المصلي                 |
| 00     | يفعل الأرفق به من الصفات                                                       |
| ٥٦     | كلام ابن نصركلام ابن نصر                                                       |
| ٥٦     | كلام ابن المنذركلام ابن المنذر                                                 |
| ٥٨     | المسألة الثامنة: الاستفتاح لكل تسليمة من صلاة الليل                            |
| ٥٨     | الأصل أن النافلة كالفريضة إلا ما خصه الدليل                                    |
| ٥٨     | كلام النووي في الاستفتاح                                                       |
|        | فتوى اللجنة الدائمة في أنه لا يكفي الاستفتاح مرة واحدة، وأنه يستحب             |
| 09     | في كل تسليمهفي كل تسليمه                                                       |
| ٦.     | تأصيل عبد الله بن غديان للمسألة                                                |
| ٦.     | إذا ترك الاستفتاح فلا بأس                                                      |
| ٦.     | علام عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب                                             |
| 71     | فائدة: الجمع بين أدعية الاستفتاح في صلاة واحدة من المحدثات                     |
| 71     | كلام شيخ الإسلامكلام شيخ الإسلام                                               |
| 71     | كلام ابن القيمكلام ابن القيم                                                   |
| 71     | تعليق صالح الفوزان                                                             |
| 77     | المسألة التاسعة: القراءة في صلاة الليل                                         |
| • •    | يستحب قراءة القرآن من أوله إلى آخره في صلاة الليل، ويتأكد في                   |
| 77     | يستحب قراءه القران من اوله إلى احره في طاره النيل، وينالد في رمضان في التراويح |
| * 1    | ( منطهان کے انتواق پی من در                |

| الصفحة | الموضوع رقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77     | حكاية شيخ الإسلام اتفاق الأئمة على ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | جواب الإمام أحمد لمن سأله عن إمام يدع الآيات من السورة في شهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 74     | رمضان أيقرؤها من خلفه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 73     | كلام ابن قدامةكلام ابن قدامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 73     | كلام شيخ الإسلامكلام شيخ الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 74     | لا يستحب النقصان عن ختمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 74     | كلام القاضي أبي يعلىكلام القاضي أبي يعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 74     | كلام عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 78     | تنبيه: يستحب للإمام ألا يشق على المصلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 78     | كلام ابن عبد البر وأنه لا خلاف بين أهل العلم في استحباب التخفيف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٥     | سئل الإمام أحمد عن ختم القرآن مرتين في رمضان في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 70     | تعليق صالح الفوزان، وقد اشتمل على تنبيهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77     | فائدة: هل الأفضل للمنفرد أن يجهر بقراءته أو يسر بها؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77     | كلام ابن قدامةكلام ابن قدامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦٧     | المسألة العاشرة: ما تشرع قراءته في الشفع والوتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77     | حديث أبي بن كعب رهيها المسائد |
| 77     | قول الترمذي في أن أكثر أهل العلم على ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦٧     | كلام الإمام أحمد فيمن يترك الوتر متعمدًا بأنه رجل سوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٨     | المسألة الحادية عشرة: القراءة من المصحف في صلاة الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٨     | صلاة عائشة ﴿ لَيْ خَلْفَ عَبِدُهَا وَهُو يَقُرأُ مِنَ الْمُصْحَفُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٨     | قول الزهري: لم يزل المسلمون يفعلون ذلك منذ كان الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٨     | قول الإمام أحمدقول الإمام أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 79     | فائدة: إبطال الصلاة لأجل القراءة من المصحف قول ضعيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| الصهكه     | رقم | المولصوع                                        |
|------------|-----|-------------------------------------------------|
| 79         |     | قول محمد بن نصر                                 |
| ٧٠         |     | المسألة الثانية عشرة: القنوت في الوتر           |
| ٧٠         |     | لم يثبت عن رسول الله ﷺ في هذا شيء               |
| ٧.         |     | قُول الإمام أحمد                                |
| ٧.         |     | قول ابن خزيمة                                   |
| ٧٠         |     | قول ابن عبد البر                                |
| ٧٠         |     | في المسألة فرعان                                |
| ٧٠         |     | "<br>الفرع الأول: القنوت في صلاة الوتر في غير ، |
| ٧١         |     | حکمه                                            |
| ٧١         |     | قول ابن القيم                                   |
| ٧١         |     | قول عطاء                                        |
| ٧١         |     | قول الإمام أحمد                                 |
| ٧١         |     | الفرع الثاني: القنوت في الوتر في رمضان          |
| ٧١         |     | أبرز الأقوال فيه                                |
| ٧١         |     | القول الأول: يشرع في جميع الشهر                 |
| ٧١         |     | قول الإمام أحمد في عدم التضييق على الناس        |
| ٧٧         |     | رجوع الإمام أحمد إلى هذا القول                  |
| ٧٢         |     | القول الثاني: لا يقنت إلا في النصف الأخير ،     |
| <b>Y Y</b> |     | قول ابن المنذر                                  |
| ٧٢         |     |                                                 |
| ٧٢         |     | قول الزهريقول الترمذيقول الترمذي                |
| ٧٣         |     | قول شيخ الإسلام                                 |
|            |     | المسألة الثالثة عشرة: موضع القنوت في الو        |

| 5 2 0  | •=  | and the state of t |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | روم | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | , , | (3 +3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>V</b> 0 | اتفاق العلماء على أن موضعه في الركعة الأخيرة من الوتر            |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>V</b> 0 | لم يصح حديث في كونه قبل الركوع أو بعده                           |
| ٧٦         | قول الإمام أحمدقول الإمام أحمد                                   |
| ٧٦         | الأمر واسع في كون الدعاء قبل الركوع أو بعده والأكثر على أنه بعده |
| ٧٦         | قول شيخ الإسلام في أن كونه بعد الركوع أكثر وأقيس                 |
|            | فائدة: ذكر جماعة من العلماء أنه إذا قنت قبل الركوع فإنه يكبر بعد |
| ٧٧         | القراءة وقبل الدعاء ثم يقنت ثم يكبر للركوع                       |
| <b>//</b>  | قول الإمام أحمدقول الإمام أحمد                                   |
| /٧         | قول ابن قدامة                                                    |
| <b>/</b>   | و بي<br>المسألة الرابعة عشرة: صفة القنوت، ومقداره                |
| ۱۸         | الأفضل للداعي أن يدعو بما ورد في الكتاب والسنة                   |
| ٨          | ليس في الدعاء شيء مؤقتليس في الدعاء شيء مؤقت                     |
| ٨          | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
|            | قول النخعي                                                       |
|            | قول الإمام أحمدقول الإمام أحمد                                   |
|            | •                                                                |
|            | اتفاق العلماء على أنه لا يتعين في القنوت دعاء                    |
|            | قول القاضي عياض                                                  |
|            | قول القرطبي                                                      |
|            | مقدار الدعاء ليس له حد                                           |
|            | الضابط في ذلك عدم المشقة على الناس شأنه شأن الصلاة في استحباب    |
| 1          | التخفيفا                                                         |
|            | قول ابن ِ القيم                                                  |
|            | تنبيه: عدَّ بعضهم الإطالة في القنوت من المحدثات وهذا محل نظر     |

| مضمضا | روم کیا ہے۔<br>مورکوئی کے میں انتخاب کی انتخا |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۱    | قول شيخ الإسلامقول شيخ الإسلام                                                                                                |
| ۸۱    | جاء عن السلف الإطالة في الدعاء                                                                                                |
| ۸۱    | فائدتان                                                                                                                       |
|       | الأولى: يستحب أن يبدأ دعاءه بالثناء على الله ثم الصلاة على رسوله ﷺ،                                                           |
| ۸۱    | وكذا يختم بهما وهذا مجمع عليه                                                                                                 |
| ۸۲    | الثانية: قول عبد العزيز بن باز في جواز أن يقرأ الإنسان الدعاء من ورقة                                                         |
| ۸۳    | المسألة الخامسة عشرة: رفع اليدين حال القنوت                                                                                   |
| ۸۳    | ثبوت ذلك عن جمع من الصحابة ﴿ اللهِ عَلَيْهِمْ                                                                                 |
| ۸۳    | قول البيهقيقول البيهقي                                                                                                        |
| ٨٤    | قول البيهقي                                                                                                                   |
| ٨٤    | قول النخعي                                                                                                                    |
| ٨٤    | رفع اليدين يكون إلى الصدر                                                                                                     |
| ٨٤    | قول الإمام أحمد                                                                                                               |
| ٨٤    | إشكال: في أن رفع اليدين خاص بالاستسقاء                                                                                        |
| ۸٥    | توجیه ابن رجب                                                                                                                 |
| ۸٥    | توجيه المؤلف                                                                                                                  |
| ۸٥    | فوائد:فوائد:                                                                                                                  |
|       | الفائدة الأولى: مسح اليدين بالوجه بعد الدعاء لا يحفظ عن أحد من                                                                |
| ۸٥    | السلفا                                                                                                                        |
| ٨٦    | قول الإمام أحمد                                                                                                               |
| ٨٦    | الفائدة الثانية: يجهر الإمام بالدعاء ولا يسر به، وعليه العمل                                                                  |
| ۸٧    | إذا لم يسمع دعاء الإمام دعا بنفسه                                                                                             |
| ۸٧    | الفائدة الثالثة: إذا قنت الإمام أمَّن من خلفه بلا خلاف                                                                        |

| الصفحة | بقم | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۷     |     | الفائدة الرابعة: من نسي القنوت فهل يسجد للسهو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸٧     |     | "<br>قول الإمام أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۸     |     | المسألة السادسة عشرة: ما يستحب فعله بعد الفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۸     |     | -<br>حدیث أبیِ بن كعب ﴿ لِللَّهِمْ اللَّهِمَاءُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِمَاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۸     |     | ۔<br>حدیث ابن أبزی ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۸     |     | قول: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۸     |     | زيادة: (رب الملائكة والروح) محل نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۹     |     | فائدة: في صلاة ركعتين بعد الانتهاء من الوتر جالسً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۹     |     | حديث عائشة رغينها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۹     |     | قول النووي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۹     |     | قول ابن رجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41     |     | قول شيخ الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44     |     | قول ابن القيمقول ابن القيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 94     |     | تعليق صالح الفوزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9 £    |     | المسألة السابعة عشرة: نقض الوتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9 8    |     | المراد به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9 £    |     | قول عائذ بن عمرو ﴿ لِللَّهِمْ مِنْ اللَّهِمْ عَلَيْهُمْ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ |
| 9 £    |     | حديث طلق بن علي ﴿ لِللَّهُمَّاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 £    |     | قول الترمذيقول الترمذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90     |     | اختلاف الصحابة على قولين في هذه المسألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 90     |     | "<br>القول الأول: لا ينقض وتره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 97     |     | قول ابن رجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 97     |     | قول ابن المنذر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| الكمكاا | ह्येन्त्र ह <del>िवेन्त्र</del> कुण                              |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 97      | القول الثاني: له أن ينقض وتره                                    |
| 97      | قول ابن رَجبقول ابن رَجب                                         |
| 97      | جاء عن الإمام أحمد أنه مخير بين الأمرين                          |
| 41      | المسألة الثامنة عشرة: الدعاء بعد ختم القرآن لها حالتان           |
| 41      | الحالة الأولى: خارج الصلاة                                       |
| 41      | حكمها: مشروع، ثابت عن أنس رَفْلِيَّهُۥ وجماعات من السلف          |
| 41      | قول شيخ الإسلامقول شيخ الإسلام                                   |
| 41      | قول عبد العزيز بن باز في عدم النزاع أنه مستحب                    |
| 99      | الحالة الثانية: الدعاء في الصلاة بعد الختم                       |
| 99      | ورد عن جمع من السلف فعله كسفيان بن عيينة                         |
| 99      | حث الإمام أحمد على فعله وأمره به                                 |
| 99      | كان أهل الأمصار كمكة، والبصرة يفعلونه                            |
| 99      | قول ابن قدامةقول ابن قدامة                                       |
| ١       | قول ابن القيمقول ابن القيم                                       |
| ١       | قول الإمام أحمدقول الإمام أحمد                                   |
| ١       | قول عبد العزيز بن باز في أنه لا يعلم عن أحد من السلف أنكره       |
| ١       | جواب اللجنة الدائمة وأنه ليس من البدع                            |
| ١       | قول ابن القيمقول ابن القيم                                       |
| ١       | فائدة: لم يصُح حديث في دعاء ختم القرآن لا في الصلاة ولا خارجها . |
| ١       | حديث: (عند كل ختمة دعوة مستجابة) لا يصح                          |
|         | قول الإمام مالك: (الدعاء بعد الختم ليس من عمل الناس) محل نظر من  |
| ١       | وجوه:                                                            |
| 1 • 1   | من حمة صحته                                                      |

الموضوع

| ١٠١    | ومن جهة أن الدعاء خارج الصلاة ثابت عن بعض الصحابة                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
|        | ومن جهة أن الدعاء داخل الصلاة توارثه بعض الأمصار كمكة والبصرة           |
| ١٠١    | فصار من عمل الناس من ذلك الزمان                                         |
| ١٠١    | تعليق صالح الفوزان                                                      |
| ۱۰٤    | المسألة التاسعة عشرة: صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح                  |
| ۱۰٤    | اندراج هذه المسألة تحت مسألة صلاة المفترض خلف المتنفل                   |
| ۱۰٤    | اختلاف العلماء في المسألة                                               |
| ۱۰٤    | كلام ابن قدامة وتصحيحه لرواية الجواز                                    |
| ۱۰٤    | الراجح في المسألة                                                       |
| 1.0    | اختيار شيخ الإسلام وأن من منع ليس له حجة مستقيمة                        |
| 1.0    | ترجیح محمد بن إبراهیم، وهو المفتی به                                    |
|        | فائدة: إذا كان الداخلون إلى المسجد جماعة، فالأفضل أن يصلوا العشاء       |
| 1.0    | لوحدهمل                                                                 |
| 1.0    | کلام عبد العزیز بن بازک                                                 |
|        | فتوى اللجنة الدائمة في قيام الإمام لصلاة التراويح مع أن هناك جماعة      |
| 1.7    | تصلى العشاء                                                             |
| ۱۰۸    | ي<br>المسألة العشرون: بعض المخالفات الواقعة من بعض الناس                |
| ١٠٨    | تفاوت المخالفات من حيث الحكم                                            |
| ١٠٨    | المخالفة الأولى: القيام إلى ركعة ثالثة ثم الاستمرار للإتيان برابعة      |
|        | المخالفة الثانية: مواصلة الإمام قراءته للقرآن استكمالاً لقراءته في صلاة |
| ۱۰۸    | الليل وهذه لها حالتان                                                   |
| ۱۰۸    |                                                                         |
| 1.7    | الحالة الأولى: مواصلته في الصلوات فهذا ليس عليه عمل السلف               |
| 1 * /\ | كلام صالح الفوزانكلام صالح الفوزان                                      |

| محمضا | رقم |                                                     |
|-------|-----|-----------------------------------------------------|
| 1 • 9 |     | كلام محمد بن عثيمين                                 |
| 1 • 9 |     | إلحاقه بالتأليف محل نظر                             |
| 1 • 9 |     | كلام الإمام أحمد في التأليف                         |
| 1 • 9 |     | كلام عبد العزيز بن باز                              |
| 1 • 9 |     | الحالة الثانية: مواصلته القراءة خارج الصلاة         |
| 11.   |     | كلام عبد العزيز بن باز                              |
| 11.   |     | فتوى اللجنة الدائمة                                 |
| 11.   |     | فتوى اللجنة الدائمةتعليق صالح الفوزان               |
| 111   |     | المخالفة الثالثة: حمل المأموم للمصحف خلف الإمام     |
| 111   |     | كلام عبد العزيز بن باز                              |
| 117   |     | المخالفة الرابعة: إطفاء الأنوار طلبًا للخشوع        |
| 117   |     | إضافة صالح الحصين                                   |
| 117   |     | إلحاق هذا الفعل بإغماض العينين في الصلاة            |
| 117   |     | كلام عبد العزيز بن بازكلام عبد العزيز بن            |
| 117   |     | كلام صالح اللحيدان                                  |
| 114   |     | كلام صالح الفوزان                                   |
| 114   |     | المخالفة الخامسة: إلقاء الموعظة بين الوتر والتراويح |
| 114   |     | كلام محمد بن عثيمينكلام محمد بن عثيمين              |
| ۱۱٤   |     | تعليق صالح الفوزان                                  |
| ۱۱٤   |     | المخالفة السادسة: رفع الصوت بالبكاء                 |
| ۱۱٤   |     | قول عبد العزيز بن باز                               |
| 114   |     | المخالفة السابعة: تتبع المساجد                      |
| 117   |     | ك اهية الأمام أحمد لذلك                             |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114    | قصة الإمام أحمد مع الفضل بن زياد القطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 110    | حديث ابن عمر ﴿ فِي النهي عن ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 110    | تعليق صالح الفوزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 110    | بعض المساجد هجر أصحابها صلاة العشاء والتراويح فيها بسبب ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 117    | اعتراض بقصة معاذ رَفْطِيْهُ في تتبعه الصلاة خلف الرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117    | الجواب عنه من أوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 117    | قول المناويقول المناوي ويواد والمناوي والمناوي ويواد ويواد والمناوي وياد والمناوي ويواد والمناوي وياد والمناوي وياد والمناوي وياد والمناوي وي |
| 117    | تجاوز المسجد القريب إلى غيره لمصلحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 117    | المخالفة الثامنة: ترك سنة العشاء طمعًا في الانتهاء من صلاة التراويح بسرعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 117    | كلام عبد العزيز بن بازكلام عبد العزيز بن باز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 114    | المخالفة التاسعة: تفويت صلاة العشاء في أول وقتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 117    | تعليق صالح الفوزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 117    | المخالفة العاشرة: إقامة صلاة التراويح قبل إعلان دخول الشهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 114    | كلام عبد العزيز بن بازكلام عبد العزيز بن باز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 114    | قصة أحد القضاة في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 114    | المخالفة الحادية عشرة: طلب الإمام مالاً عن صلاته بالناس التراويح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 114    | كلام الإمام أحمدكلام الإمام أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 114    | تعليق صالح الفوزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | المخالفة الثانية عشرة: إدخال الكميرات في المساجد لتصوير صلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 114    | التراويح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 119    | المفاسد المترتبة على ذلك منها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 119    | ارتكاب لأمر مشتبه عدّه جمع من العلماء من الكبائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 119    | إشغال المصلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| الصمحه | رقم             | الموصوع                                                               |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 119    |                 | إضعاف إقبال القلب على الله                                            |
| 119    |                 | تطلُّب ثناء الناس                                                     |
| 119    |                 | تصيَّد الشهرة                                                         |
| 119    |                 | فتح لباب الرياء                                                       |
| 119    |                 | تصوير من لا يرضى بذلك                                                 |
| 17.    |                 | تنبيه الشنقيطي في تفسيره على ذلك                                      |
| 17.    |                 | المخالفة الثالثة عشرة: النداء لصلاة ا                                 |
| 17.    |                 | كلام الإمام أحمد                                                      |
| ١٢٠    |                 | المخالفة الرابعة عشرة: المخالفات في                                   |
| ١٢.    | •               | ١ ـ رفع البصر إلى السماء أثناء الدعا                                  |
| ١٢.    |                 | حديث أبي هريرة رضيًّة                                                 |
| ١٢٠    | ذا أقرب للإجابة | ٢ ـ المبالغة في رفع اليدين ظنًا أن ه                                  |
| ١٢٠    |                 | حديث أنس رفيطينه                                                      |
| 171    |                 | قول ابن رجب                                                           |
| 171    |                 | <ul><li>٣ ـ السجع المتكلف</li></ul>                                   |
| 171    |                 | قول ابن عباس ﴿ الله الله عباس ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 171    |                 | قول شيخ الإسلام                                                       |
| 171    | ت               | <ul> <li>٤ ـ رفع الصوت بالدعاء من المحدثار</li> </ul>                 |
| 177    |                 | قول الحسن البصري                                                      |
|        | صوته بالدعاء    |                                                                       |
| 177    |                 | قول ابن المسيب                                                        |
|        |                 | و                                                                     |
|        |                 | حكاية النحاس الاجماع على ذلك                                          |

| الصفحة | الموضوع رقم                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ١٢٢    | ٥ ـ تلحين الدعاء والتغني به تقربًا إلى الله                  |
| ١٢٢    | كلام شيخ الإسلامكلام شيخ الإسلام                             |
| ۱۲۳    | فتوى اللجنة الدائمة                                          |
| ۱۲۳    | ٦ ـ الاعتداء في ألفاظ الدعاء، وتكثيرها بلا حاجة              |
| ۱۲۳    | نهي سعد بن أبي وقاص رخلطته لابنه                             |
| ۱۲۳    | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
|        | من الاعتداء في الدعاء قول: انصرني على عدوي مطلقًا،           |
| ۱۲٤    | والصواب: انصرني على من بغي عليَّ                             |
| 170    | ٧ ـ من الأخطاء: التأمين على موضع من الدعاء ليس محلاً للتأمين |
| 170    | أمثلة ذلك                                                    |
| 170    | كلام الإمام أحمد                                             |
| 170    | قصة معاذ القارئ مع من فعل مثل ذلك                            |
| 170    | فائدة: الخطأ في النحو، واللحن في الدعاء لا يمنع الإجابة      |
| 170    | كلام شيخ الإسلامكلام شيخ الإسلام                             |
| 177    | فهرس الموضوعات                                               |

